nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# عَلَى اللّهُ ال





منب دسین مجدیالسّیدابراهیم



مِنْ دَارِالدُّنْ الْأَلْمَالِيَّةِ مِنْ دَارِالدُّنْتِ اللَّارِّةِ فِي الْمُلْكِلِيَةِ مِنْ دَارِالدُّنْتِ اللَّامِةِ مِنْ وَاللَّهُ الْمُلَامِّةِ مِنْ وَاللَّهُ الْمُلَالِّيِّةِ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الْمُلِمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللِمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

نمنب<sub>ه دنع</sub>ین مجدی لستیدلبراهیم



# كِتَّابُ قَرُّرُوكَى دُرَرًا بِعِيْنِ أَحُنْ مَا لَمُؤَطَّةَ لِعَيْنِ أَحُنْ مِ الْمُؤَطَّةَ لِمَا اللَّهِ الْمُؤَلِّةُ لَا اللَّهِ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّلْمُ الللللِّهُ اللللللِّلْمُ اللللْمُولِي اللللْمُولِي الللللْمُولِي الللللْمُولِي اللللْمُولِي الللللِمُ الللللْمُولِي اللللْمُولِي الللللْمُولِي الللْمُولِي اللللْمُلِمُ اللللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُولِي الللِمُ اللللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُولِي الللْمُولِي الللِمُ اللل

بِطَنْطُا

لِلَارِ

(1,2,1) 1, (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,0,2) (1,

النَّشُرِ- والنَّحْقِيقِ - والتَّوْزيع

ت: ۲۷۷ س. ب ۲۷۱ م

شَارِعُ اللهِ يُرِيةِ - أمَامَ مِحَطّة بَنزينِ النَّعَاونِ

الطَّنْعِسَةِ الْأُولِيَ سنة ١٤١٠ ١٩٩٠

#### تقديم

### بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله:

نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا .

من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . ﴿ يَأْيُهَا الذِّينَ آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ﴾ (\*) ﴿ يَأْيُهَا النَّاسِ اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها ، وبث منهمنا رجالاً كثيراً ونساء ، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً ﴾ (\*\*) . •

﴿ يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً ، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ﴾ (\*\*\*) .

<sup>\*</sup> سورة آل عمران : ۱۰۲ .

<sup>\*\*</sup> سورة النساء: ١ .

<sup>\*\*\*</sup> سورة الأحزاب: ٧١-٧١.

# المقدمــة تشتمل على :

- ١ عملي في الكتاب .
- ۲ بین یدی الکتاب .
- ٣ المصنف في سطور .
- ٤ وصف مخطوط الكتاب وتوثيقه .

# عملى في الكتاب

بعد أن وفقنى الله عز وجل إلى الوصول إلى مخطوط هذا الكتاب ، وتم نسخه ، كان مايلي :

۱ – قمت بتخريج ما فى الكتاب من أحاديث نبوية ، وذكرت درجة كل حديث حسب تيسير الله تعالى لى ، فإن وفقت فمن الله تعالى ، وإن كانت الأخرى فمنى والشيطان ، وحسبى أنى بذلت كل طاقة .

٢ - أعددت شرحاً مبسطاً لكل حديث ، معتمداً في ذلك على
 كتب الشراح ، وكان جل الشرح للعلامة المناوى رحمه الله .

۳ – أعددت مقدمة للكتاب تحتوى على تعريف بالمصنف
 وكتابه ، والمخطوط وتوثيقه .

٤ - أعددت الفهارس العلمية التى تخدم الكتاب كفهرس أطراف الأحاديث ، والأعلام ، والموضوعات .

وضعت العناوين الداخلية لخلو المخطوط منها تيسيراً على القارىء في الوصول إلى مبتغاه .

وأخميرًا ...

أشكر ربى على توفيقه فى تحقيق هذا الكتاب الطيب من تراث سلفنا الصالح ، وأسأل الله العظيم ، رب العرش العظيم ، أن يجعله فى ميزان حسناتى ، يوم لاينفع مال ولا بنون ، إلا من أتى الله بقلب سليم .

والحمد لله رب العالمين

أبومريم/مجدى فتحى السيد إبراهيم

en Maria de la companio de Maria de la Agranda de La Caraca. La companio de Maria de La Caraca de La Carac

1984 yang Kabupatèn Kabupatèn

#### بين يدى الكتاب

الدنيا زاد المسافر إلى ربه ، ومطية السائر ، وقنطرة العابر ، ومع هذا فقد قال خالقها عز وجل :

﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنيَا فِي الآخرةُ إِلَّا مَتَاعَ ﴾(١) . .

وقال جل شأنه: ﴿ فَمَا مَتَاعَ الْحِيَاةُ الدُنيَا فِي الآخِرَةُ إِلاَّ قَلِيلَ ﴾ (٢).

فعلم أهل الإيمان أن الآخرة خير لهم من الدنيا وأبقى ، فتنافسوا على الباقيات الصالحات ، وزهدوا في الفانيات من الشهوات .

وكانوا ينظرون إلى الدنيا على أنها قنطرة توصلهم إلى جنة الله ، ففازوا فوزاً عظيماً .

#### أخيى المسلم ... أختى المسلمة ...

كان هذا حال سلفنا الصالح ، ولكن كيف صار حال الخلف ؟ اليوم قد انتصرت الدنيا على العباد ، فتلهف الناس على الشهوات ، وسعوا خلفها سعى الوحوش ، ونسوا لقاء رب العباد ، ولم يعملوا ليوم المعاد ، وليس هذا من الإسلام في شيء .

<sup>(</sup>١) سورة الرعد : ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة : ٣٨ .

فإن الإنسان إذا تلهى بدنياه عن مولاه ، فالتعاسة والشقاء ، والضنك والهم مأواه ، وصدق الله العظيم حيث يقول :

﴿ ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ، ونحشره يوم القيامة أعمى \* قال رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيراً \* قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ﴾ (٢٠) .

وفى هذا الكتاب يرشدنا الإمام البكرى – رحمه الله – إلى ما هو محمود من الدنيا ، وما هو مذموم .

ويوضح لنا أن الدنيا ليست مقصودة لنفسها ، وإنما جعلها الله طريقاً ، موصلاً إلى غيرها ، ولم يجعلها دار إقامة ، ولا جزاء ، إنما جعلها دار رحلة وبلاء .

وفى هذا الكتاب يبين لنا شيخنا البكرى رحمه الله مكانة الدنيا ، وخطرها على القلوب ، فكأنه يقول لك :

حسبك بها هواناً أن الله تعالى صغرها ، وحقرها ، وذمها ، وأبغضها ، ولم يرض لعاقل فيها إلّا بالتزهد.

ولنا وقفة مع عنوان الكتاب « تحذير أهل الآخرة من دار الدنيا الدائرة » « تحذير أهل الآخرة » .

من أهل الآخرة ؟

إنهم الأولياء ، والصالحون ، والمؤمنون ، والمسلمون .

<sup>(</sup>۳) سورة طه: ۱۲۱–۱۲۲ .

فكأنه ينادى هؤلاء جميعاً ، هل نسيتم ما أعد لكم حتى تنشغلوا بغيره ؟

هل زهد تم فيما لاعين رأت ، ولا أذنٌ سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ؟ إنى أحذركم ، إنى أرشدكم اتقوا :

« دار الدنيا الداثرة »

الدنيا الداثرة ، الفانية ، المذمومة ، الضاحكة المبكية .

#### أخمى المسلم ...

عندما ننظر فى منهج الرسل، وخاتمهم محمد عليه نجد أنه يقوم أساساً على الزهد فى الفضول من الدنيا، وترك ما لاينفع العبد فى الآخرة، لكن عندما سمع خلق كثير من الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية التى تحذر من الدنيا وتذمها، ظنوا أن المذموم هو الموجودات التى خلقت للمنافع، فتركوا مايصلح أحوالهم من طعام، وشراب، وملبس، وبناء، ولقد أخطأوا فى فهمهم هذا.

فإن المذموم هو جعل الدنيا غاية حياة الإنسان ، والتعلق بها ، كا يحدث في دنيا الناس اليوم .

فعندما ننظر إلى أحوال المسلمين ، لا نجد ما نقوله إلا : يا حسرة على العباد !

لقد صار الواجد منهم لاهم له إلا مطعمه ، وملبسه ، ومنصبه . أما إرادة الآخرة ، والسعى لها فلا -

٩.

وهذا هو المذموم من الدنيا ، ذلك أن السعى المشكور هو سعى من أراد الآخرة ، وسعى لها سعيها ، ولم ينس نصيبه من دنياه .

إنه بهذا قد وازن بين مطالب الروح والجسد ، وأعطى كل ذى حق حقه .

إن مفهوم « الدنيا الداثرة » يعنى ألَّا يتعلق قلب العبد بشيء من شهواتها ، وألا تسيطر عليه فتنة من مفاتنها ، وألا يتحرك فيها إلا من خلال منهج السلف الصالح الذين أحبوا الله وأحبهم ، ورضوا عن ربهم فرضى عنهم .

فمن خلال هذا النهج القويم سيكون هدف المؤمن هو أن يتزود من دنياه لآخرته ، فيتمتع بما أحل الله له ، وينعم بالطيبات من الرزق ، ويعمر الأرض لتكون كلمة الله هي العليا ، وكلمة الذين كفروا هي السفلي .

#### 

مع صفحات من تراثنا النفيس ، مع كتابٍ من كتب السلف الصالح أترككم على أملٍ من الله عز وجل بلقاء جديدٍ مع كتابٍ جديدٍ ، نسأل الله العون والسداد ، إنه نعم المولى ونعم النصير

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ..

أبومريم/ مجدى فتحى السيد إبراهيم

#### المصنف في سطور

\* - هو محمد بن أبى الحسن ، البكرى ، الصديقى ، الشافعى ، المصرى .

\*\* محدث ، إخبارى فى زمانه ، كان حياً حتى سنة ٩٩٣هـ ، أى ١٥٥٥ ميلادية فهو قريب العهد بنا ، وقيل : توفى سنة ٩٩٣هـ أو ٩٩٤هـ .

\*\*\* من مصنفاته: تأبيد المنة بتأييد أهل السنة، ألفه في سنة هجه من مصنفاته: تأبيد المنة بتأييد أهل السنة، وتجديد الأفراح بفضائل النكاح، وحسن الإصابة في فضائل الصحابة.

\*\*\*\* من شعره الطيب:

إلى الله أشكو ما ألاقى وإنه بح فما خاب من يرجو من الله مايشا وا فطب واغتبط وافرح بكل مؤمل فع

بحالى عليمٌ ، وهو يرحم عبده ولا فصل إلا وهو يوجد عنده فعما قريب ينجز الله وعده

ولم أيضاً:

أودّ من الدنيا صديقاً موافقاً فإن لم أجد أعرضت عن كل كائن

وفيًّا بما أرضاه يرضى وينشرح وقلت لقلبي قد خلا الكون فاسترح

\*\*\*\* ولمزيد من الإيضاح والتفصيل حول ترجمة الشيخ ، فعليك بالرجوع إلى المراجع والمصادر التالية :

١ - شذرات الذهب (٢١/٨٤ - ٤٣٢).

٢ – درة الحجال في أسماء الرجال (٢/٧٧٧ – ٢٢٩) .

٣ – كشف الظنون (٢٥ ، ٢٦٨ ، ١٧٣٠).

٤ – إيضاح المكنون (١/٤/١ ، ٢٢٦ ، ٣٨٠ ، ٣٨٢ ؛ ٣٨٠ . ٢٠٤) ، (٢/٧٤ ، ١٦٩ ، ١٦٩ ، ٤٤٠ ، ٤٤٠ ، ١٩٠ ، ٢٠٥) .

ه – معجم المؤلفين لكحالة (١٨٥/٩) .

والحمد لله أولاً وآخراً ..

# وصف مخطوط الكتاب وتوثيقه

عثرت بفضل الله وكرمه على مخطوط هذا الكتاب الطيب فى دار الكتاب المصرية ، العامرة بذخائر التراث النفيس .

ويوجد مخطوط هذا الكتاب في دار الكتب تحت رمز « مجاميع تيمور » ، برقم (٢٠١) ، ومنه نسخة ميكروفيلميه برقم (٢٠١٥) وعليها كان العمل .

ويقع المخطوط في (٥) ورقات أي في (١٠) صفحات .

فى كل صفحة فى المتوسط (٢٣) سطراً ، فى السطر الواحد (١٠) كلمات . فى الصفحة الأولى العنوان « تحذير أهل الآخرة من دار الدنيا الدائرة » . ثم مقدمة المصنف أولها : « الحمد لله الذى أمرنا بالزهد فى الدنيا ..... »

وفى الصفحة الأخيرة: « هذا آخر ما أردناه ، وتمام ما قصدناه ، والحمد لله أولاً وآخراً ، باطناً وظاهراً ، وصلى الله على سيدنا محمدٍ ، وعلى آله وأصحابه ، وأزواجه ، وأشياعه ، وذريته ، وسلم ، وحسبنا الله ونعم الوكيل »

وبهذه الخاتمة تنتهي صفحات الكتاب .

ولاشك في صحة نسبة الكتاب إلى العلامة البكرى رحمه الله ، فلقد ذكر البغدادي في كتابه « إيضاح المكنون » مايلي :

« تحدير أهل الآخرة من دار الدنيا الداثرة » ، وهو أربعون حديثاً لحمد بن أبى الحسن البكرى ، من الأحاديث المحذرة .... الخ . أولها : الحمد لله الذي أمرنا بالزهد للتفرغ . ونسبه له صاحب كشف الظنون ، وصاحب معجم المؤلفين .

والحمد لله رب العالمين ..

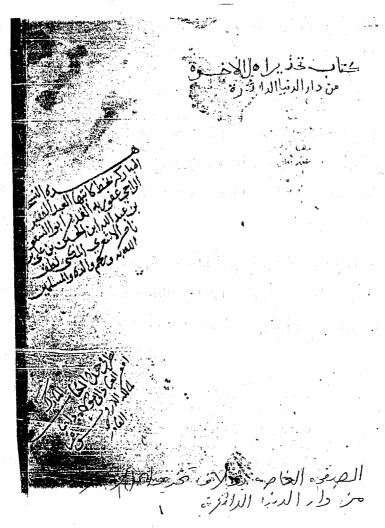

#### بداية كتاب

# تحذير أهل الآخسرة

# تقديم المصنف

#### الفصل الأول

- ١ تقديم المصنف .
- ٢ الخير لايأتى إلا بالخير .
- ٣ من صور زهد السلف الصالح.
  - عن زهد الرسول عَلَيْتُكُم .
- هل حب الدنيا رأس كل خطيئة .
  - ٦ هوان الدنيا على الله تعالى .
  - ٧ مثل الدنيا بالنسبة للآخرة .



#### الفصل الأول

# بسم الله الوحمن الرحيم

الحمد لله الذي أمرنا بالزهد في الدنيا لنتفرغ لعبادته ، وهدانا بفضله لطريق الرشاد ، ورعايته .

أحمده ، وأشكره على الآية المؤذنة بعنايته ، وأشهد ألَّا إله إلا الله ، المتفضل على من شاء بمزايته ، وأشهد أن سيدنا محمداً عَيْطَةً عبده ورسوله ، سيد أهل كرامته عَيْطَةً ، وعلى آله وصحابته .

#### أما بعد :-

فهذا كتاب لقبته «تحذير أهل الآخرة من دار الدنيا الدائرة » . أودعته أربعين حديثاً منسوبة لمخرجها ، متبعة ببيان غريب ألفاظها ، ومشكل معانبها ، والله أسأل أن ينفعني به ، وسائر المسلمين ، إن الله رب العالمين .

# الخمير لا يأتى إلا بالخمير

الحديث الأول:-

ا – عن أبى سعيد قال : جلس رسول الله عَلَيْتُ على المنبر ، وجلسنا حوله ، فقال :

« إن مما أخاف عليكم بعدى ، مايفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها »

فقال رجلٌ : أو يأتى الخير بالشر يا رسول الله ؟

فسكت عنه رسول الله عَلَيْتُهُ ، فقيل : ما شأنك تكلم رسول الله عَلَيْتُهُ ولا يكلمك ؟!

قال : ورأينا أنه ينزل عليه ، فأفاق يمسح عنه الرحضاء ، وقال : « أين السائل آنفاً ، وكأنه حمده ، فقال :

« إنه لا يأتى الخير بالشر » .

وفي رواية : قال : « أين السائل آنفاً ، أو خير هو ؟ ثلاثاً » .

« إن الخير لايأتى إلا بالخير ، وإن مما ينبت الربيع (١) يقتل خبطاً أو يلم إلا آكلة الخضر ، فإنما أكلت حتى امتدت خصرتاها ، استقبلت عين الشمس فثلطت ، وبالت ، ثم رتعت ، وإن هذا المال خضرة

<sup>(</sup>١) الربيع ، قيل : هو الفصل المشهور بالإنبات . وقيل : هو النهر الصغير المتفجر في النهر الكبير .

حلوة ، نعم صاحب المسلم لمن أعطى المسكين ، واليتم ، وابن السبيل (Y).

أو كما قال رسول الله عَلَيْكُم.

وفي رواية : « أن من يأخذه بغير حقه كالذى يأكل ولايشبع ، ويكون عليهم شهيداً يوم القيامة » .

٢ - وفي رواية: « إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله
 لكم من زهرة الدنيا »

قالوا: وما زهرة الدنيا يا رسول الله ؟!

قال : « بركات الأرض » وذكر الحديث .

وفي آخره: « فمن أخذه بحقه ، فوضعه في حقه ، فنعم المعونة هو ، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع » .

أخرجه البخاري ومسلم ، وفي رواية أخرى لمسلم بنحوه ، وأخرجه النسائي مثلهما .

« زهرة الدنيا » : حسنها وبهجتها .

« الرحضاء » : بضم الراء ، وفتح الحاء المهملتين ، والمد ، العرق الكثير .

« آنفا » : فعلت الشيء آنفاً أي قريباً .

<sup>(</sup>۲) صحیح . أخرجه البخاری (۲/۰۰۱ طبعة الشعب) ، ومسلم (۲/۱٤۱۰-۱٤۲ نووی) ، وأحمد (۷/۳ ، ۲۱ ، ۹۱) ، والنسائی (۹۱/۵) ، وابن ماجه (۳۹۹۵) ، وانب الأعرابی (۸۱) فی الزهد .

« خبط » : بضم الخاء المعجمة ، والباء الموحدة ، مأخوذة من خبط بطنه ، إذا انفتح وهلك .

« يلم » : مضارع لم به إذا قاربه ، ودنا منه ، يعنى : أو يقرب من الهلاك .

« الخضر » : ضروب من النبات الكائن فى الغيط ، والنعم لا تستكثر منه ، وإنما ترعاه لعدم خيره ، وواحدة الخضر خضرة .

« ثلعت » : البعير يثلطت : إذا ألقى رجيعه سيلاً رقيقاً .

وفي هذا الحديث مثلان :

أحدهما للمفرط في جمع الدنيا ، والآخر للمقتصد في أخذها والانتفاع بها .

وأما قوله: « وإن مما ينبت الربيع » ينبت البقول فتستكثر الماشية منه لاستكابتها إياه حتى تنتفخ بطونها عند مجاوزتها حد الاحتمال ، فتنشق أعضاؤها من ذلك فتهلك ، أو تقارب الهلاك ، وكذلك الذي يجمع المال من غير حقه ، ويضعه في غير حقه ، يعرض نفسه للهلاك في دنياه وآخرته .

وأما مثل المقتصد فقوله « إلا آكلة الحضر » وذلك أن الحضر ليس من جيد البقول الحسنة ، الناعمة ، النابتة في الربيع ، ولكنه من التي ترعاها بعد يبس البقول حيث لا تجد سواها ، فلا تكثر من أكلها ، فضرب أكله ذلك في الماشية مثلاً لمن يقتصد في جمع الدنيا ، وأخذها ، ولا يحمله الحرص على أخذها بغير حقها فهو ينجو من وبالها كما نجت

آكلة الخضر بأن ثلطت ، وبالت فزال عنها الخبط بركات الأرض ما يخرج من نباتها .

# من صور زهد السلف الصالح

٣ – ومما يدل لزهد السلف في الدنيا ، وخوفهم منها ، ما ورد
 عن إبراهيم بن عبدالرحمن قال :-

« أتى عبدالرحمن بن عوف – رضى الله عنه – بطعام ، وكان صائماً ، فقال : قتل مصعب بن عمير وهو خير منى ، فكفن فى بردة ، إن غطى رأسه برزت رجلاه ، وإن غطيت رجلاه بدا رأسه ، وقتل حمزة وهو خير منى » .

وروی ، أو رجلٌ آخر ، شك إبراهيم :

« فلم يجد مايكفن به إلا بردة ، ثم بُسط لنا من الدنيا مابُسط ، أو قال : أعطينا من الدنيا ما أعطينا ، وقد خشيت أن تكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا ، ثم جعل - رضى الله عنه - يبكى حتى ترك الطعام (7) أخرجه البخارى .

<sup>(</sup>۳) صحیح . أخرجه البخاری (۱۲۷۶) و (۱۲۷۰) عن طریق ابن المبارك ، الذی أخرجه فی الزهد (۲۱) ، ومن حدیث خباب بن الأرت ، أخرجه أحمد (۱۱۲۰) ، (۳۹۰۶) ، والبخاری (۲۷۲۱) ، (۳۸۹۳) ، (۳۹۱۳) ، (۲۷۶۱) ، (۲۰۶۷) ، والبخاری (۲۸۹۲) ، وأبو داود (۳۱۰۵) ، والترمذی (۲۸۰۲) ، وابن سعد (۲۸/۲) .

# من زهــد الرسول عَلَيْكُمْ

الحديث الثاني :-

ع – عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله عَلَيْكُ قال :

« مَا يَسُرُّ لَى أَنَّ لَى أُحِداً ذَهَباً ، تَأْتَى عَلَى ثَالَثَة ، وعندى منه دِينَارٌ إِلَّا دِينَارٌ أُرْصِدُهُ (٤) لِدَيْنٍ (٥) »(٦).

أخرجه مسلم في صحيحه .

(٤) من أرصدته رقبته .

<sup>(</sup>ه) هذا محمول على الأولوية ، لأن جمع المال وإن كان مباحاً ، لكن الجامع مسئول عنه ، وفي المحاسبة محطر ، فالترك أسلم ، وما ورد في الترغيب في تحصيله وإنفاقه في حقه حمل على من وثق من نفسه بأنه يجمعه من حلال صرف ، يأمن معه من خطر المحاسبة .

<sup>(</sup>٦) صحيح . أخرجه أحمد (٢٧/٢) ، ومسلم (٧٤/٧ نووى) ، وأخرجه البخارى (١٢٠٨) ، ومسلم (٧٥/٧) ، وأحمد (١٦٠، ١٤٩) ، كلهم من حديث أبى ذر رضى الله عنه .

# هــل حب الدنيا رأس كل خطيــئة ؟

الحديث الشالث :-

عن أنس – رضى الله عنه – قال : قال رسول الله عَلَيْكَة :
 « حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ (٧) ، وحُبُّكَ الشَّيْءِ يُعْمِى ،
 وَيُصِمُّ (٨) » (٩) .

أخرجه رزين ، وأخرج البهقى فى الشعب شطره الأول عن الحسن مرسلاً .

<sup>(</sup>٧) كل خطيئة فى العالم أصلها حب الدنيا ، ولاتنس خطيئة الأبوين ، فإن سببها حب الحلود فى الدنيا ، ولا تنسى خطيئة إبليس فإن سببها حب الرئاسة التى هى شر من حب الدنيا ، وكفر فرعون ، وهامان ، وجنودهما ، فحبها هو الذى عمر النار بأهلها ، وبغضها هو الذى عمر الجنة بأهلها ، ومن ثم قيل : الدنيا خمر الشيطان فمن شرب منها لم يفق من سكرتها إلا فى عسكر الموتى خاسراً نادماً . قاله العلامة المناوى فى فيض القدير (٣٦٨/٢) .

<sup>(</sup>٨) أى يجعلك أعمى عن العيوب التى بالمحبوب ، أصم عن سماعها حتى لاتبصر قبيح فعله ، ولا تسمع فيه نهى ناصح ، بل ترى القبيح منه حسناً ، وتسمع منه الخنا قولا جميلاً . المصدر السابق .

<sup>(</sup>٩) ضعيف . أخرجه ابن أبى الدنيا (٩) مرسلاً عن الحسن ، وهو من أقسام الضعيف ، وعزاه العراق (٩٩/٣) في تعليقه على الإحياء إلى البيهقى في شعب الإيمان من رواية الحسن مرسلاً ، وتُقل عن البيهقى قوله : لا أصل له من حديث النبي عَلَيْكُم ، وقال العراق : ومراسيل الحسن عندهم شبه الريح ، وهو من كلام مالك بن دينار كما رواه ابن أبى الدنيا ، أو من كلامه عليه السلام ، كما رواه البيهقى في الزهد ، وأبونعيم في الحلية (٢٨٨/٦) .

وانظر الكلام على الطرف الأول من هذا الحديث في المراجع التالية: الدرر المنتثرة (١٨٥) ، كشف الحفاء (١٤٥) ، تذكرة الموضوعات (١٧٣) ، المقاصد الحسنة (٣٨٤) ، تمييز الطيب من الخبيث (٥٠٤) .

\* أما الطرف الثانى: فقد جاء من حديث أبى الدرداء ، وسنده ضعيف . أخرجه أبوالدرداء (١٩٤٠) ، وأحمد (١٩٤/٥) ، (٢٠٧/١/١) ، والبخارى فى التاريخ الكبير (٢٠٧/١/٢) ، وأبوالشيخ فى الأمثال (١١٥) وغيرهم . انظر الكلام عليه فى المراجع التالية :-

الفوائد المجموعة (٧٦٢) ، الدرر المنتثرة (١٨٦) ، تذكرة الموضوعات (١٩٩) ، كشف الحفاء (١٠٩٥) ، تمييز الطيب (٥٠١) ، المقاصد الحسنة (٣٨١) .

我们们的一点的意思,我们就不是有一种的一个数点的。

# هـوان الدنيا على الله تعـالى

#### الحديث الراسع:-

٦ - عن جابر - رضى الله عنه - قال : إن رسول الله عَلَيْتُهُ مر بالسوق داخلاً من بعض العوالى ، والناس كنفتيه ، فمر بجدى ميت أصك ، فتناوله ، وأخذ بأذنه ثم قال عَلَيْتُهُ :

# « أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ هَلَا لَهُ بِدرْهَمٍ »

قالوا : ما نحب أنه لنا بشيءٍ ، وما نصنع به ، إنه لو كان حياً ، كان عيباً ، إنه أصك .

قال : « فَوَالله لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى الله تعالى مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ »(١٠) .

أحرجه مسلم ، وأبوداود .

كنفت الرجال : جانباه وحواليه .

الأصك: من تصكك ركبتاه عند المشى، وعرف ذلك بعد الموت بانجراد شعر ركبتيه من محل الاصطكاك.

هكذا أورده الحميدى بالصاد ، وتكلم عليه بما ذُكر ، والذى جاء في كتاب مسلم ، وأبي داود «أسك » بالسين ، والأسك : الصغير الأذن .

<sup>(</sup>١٠) صحیح . أحرجه مسلم (۹۳/۱۸ نووی) ، وأبوداود (۱۸٦) .

<sup>\*</sup> أحرجه ابن أبى الدنيا (٦١) فى ذم الدنيا مرسلاً عن الحسن ، وقال الحسن : أخبرنا من شهد ذلك .

#### الحديث الخامس :-

٧ - عن المستورد بن شداد قال : كنت مع الركب الذين وقفوا
 مع النبي عَيْنِيَّة على السخلة (١١) الميتة ، فقال رسول الله عَيْنِيَّة :

« أَتُرون هذه هانت على أهلها حتى ألقوها ؟ »

قالوا: من هوانها ، ألقوها يا رسول الله .

قال : « فالدنيا أهون على الله من هذه »(١٢) .

أخرجه الترمذي .

<sup>(</sup>١١) السخلة : ولد الشاة من المعز والضأن ، ذكراً كان أو أنثى ، والجمع : سخلٌ ، وسِخَالٌ ، وسِخَلةٌ ، والأخيرة نادرة ، وسُخلان .

<sup>(</sup>۱۲) حسن . وإسناده ضعيف . أخرجه أحمد (۲۲۹/٤ ، ۲۳۰) ، والترمذى (۲۲۳) ، وابن المبارك في الزهد (٥٠٨) ، وابن ماجه (٤١١١) ، وابن أبي الدنيا (٢) في ذم الدنيا ، والطبراني (٣٠٤/٢٠) في الكبير ، كلهم من طريق حماد عن مجالد بن سعيد عن ابن أبي حازم عن المستورد به .

<sup>\*</sup> في سنده مجالد بن سعيد ، في عداد الضعفاء ، انظر : الجرح والتعديل (٣٨١/٨) ، والمجروحين (١٠/٣) ، والتهذيب (٣٩/١٠) ، الميزان (٤٣٨/٣) .

<sup>\*</sup> له شاهدٌ من حديث ابن عباس ، أخرجه ابن أبي الدنيا (٣) في ذم الدنيا ، وسنده حسن في الشواهد ، وفي الباب عن جابر ، وابن عمر .

# مثل الدنيا بالنسبة للآخرة

الحديث السادس:

۸ - عن قیس بن أبی حازم قال : سمعت مستورداً أخا بنی فهر ،
 وهو یقول : قال رسول الله علیه :

« مَا الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ (١٣) إِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ وَأَشَارِ يحنى السبابة فِي الْيَمِّ ، فَلْيُنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ (١٤) »(١٥) .

أخرجه مسلم ، والترمذي .

واليم : البحر .

<sup>(</sup>١٣) أى فى جنبها ، وبالإضافة إليها ، وهو حال عاملها بمعنى النفى ، وقد يقدر مضاف . أى : يسير الدنيا ، واعتبارها هو العامل .

<sup>(</sup>١٤) مثل ، وإنمنا يضرب عن غائب بحاضر يشبهه من بعض وجوهه أو معظمها ، وما لا مشابه له منع فيه من ضرب المثل ، ومثل الدنيا بالذى يعلق بالأصبع من البحر ، تقريباً في احتقار الدنيا ، وإلا فالدنيا كلها في جنب الجنة ودوامها أقل ، لأن البحر يفنى بالقطرات ، والجنة لا تبيد ، ولايفنى نعيمها . انظر : فيض القدير (٥/٥).

وقال العلامة النووى: ما الدنيا بالنسبة إلى الآخرة فى قصر مدتها ، وفناء لذاتها ، ودوام الآخره ، ودوام لذاتها ونعيمها إلا كنسبة الماء الذى يعلق بالأصبع إلى باقى البحر . (١٥) صحيح . أخرجه مسلم (١٩٢/١٧ ، ١٩٢/١ ، وأحمد (١٩٢/ ، ٢٢٩ ) ، والترمذى (٢٤٢٥) ، وابن ماجه (٢١٨٤) ، وابن المبارك (٤٩٦) ، (٩٩٢) فى الكبر . وابن أبى الدنيا (٢١) فى ذم الدنيا ، والطبرانى (٣٠١/٢٠) فى الكبر .

# الفصل الشاني

- ۱ الدنيا لا تساوى شربة ماء .
- ٢ جزاء من أحبه الله .
- ٣ النهي عن الترف المهلك .
- ٤ جزاء من أحب الدنيا .
  - مثل النبي عَلِيلًا ومثل الدنيا .
    - ٦ الدنيا خضرة حلوة .

#### الفصل الثاني

#### الدنيا لا تساوى شربة ماء

الحديث السابع:

٩ - عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله عَلَيْكُم :

« لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلْ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ (١٦) ، مَا سَقَى كَافَرًا مِنهَا شَرْبَةَ مَاءِ (١٨) » (١٨) .

أخرجه الترمذي ، وهو صحيح .

<sup>(</sup>١٦) أى لو كان لها أدنى قدر ما متع الكافر منها أدنى تمتع ، والبعوضة : فعولية من البعض ، وهو القطع كالبضع غلب على هذا النوع .

<sup>(</sup>١٧) هذا أوضح دليل وأعدل شاهد على حقارة الدنيا .

قيل لحكيم : أى خلق الله أصغر ؟ قال الدنيا ، إذا كانت لا تعدل عند الله جناح بعوضة ، فقال السائل : من عظم هذا الجناح فهو أحقر منه .

<sup>(</sup>۱۸) صحیح . أخرجه ابن ماجه (۲۱۱۰) ، والحاكم (۳۰۹/۶) ، وابن أبی الدنیا (۱) فی ذم الدنیا ، وسنده ضعیف ، فیه زكریا بن يحیی ، من الضعفاء كما فی المیزان (۷۸/۲) ، والتهذیب (۳۳۲/۳) .

<sup>\*</sup> أخرجه مسلم (٩٣/١٨ نووى) من حديث جابر رضي الله عنه .

# جـزاء من أحبه الله

#### الحديث الشامن :-

١٠ - عن قتادة بن النعمان قال : إن رسول الله عَيْلِيَّة قال : « إِذَا أُحَبَّ الله عَبْداً حَمَاهُ (١٩ الدُّنْيَا (٢٠) ، كَمَا يَظِل أَحَدُكُمْ
 يَحْمِي سَقِيمَهُ (٢١) المَاءَ » (٢٢) .

#### أخرجه الترمذي ، وهو حسن صحيح .

(١٩) أى حفظه من متاع الدنيا .

(٢٠) أى حال بينه وبين نعيمها وشهواتها ، ووقاه أن يتلوث بزهرتها لئلا يمرض قلبه بها ، وبمحبتها ، وممارستها ، ويألفها ، ويكره الآخرة .

(٢١) أى يمنعه شربه إذا كان يضره ، وللماء حالة مشهورة فى الحماية . عند الأطباء ، بل هو منهى عنه للصحيح أيضاً إلا بأقل ممكن ، فإنه يبلد الخاطر ، ويضعف المعدة ، ولذلك أمروا بالتقليل منه ، وحموا المريض عنه ، فهو جلَّ اسمه يذود من أحبه عنها حتى لايتدنس بها ، وبقذارتها ، كيف ، وهى للكبار مؤذية ، ولعامة المؤمنين قاطعة . قاله العلامة المناوى في فيض القدير (٢٤٦/١) .

(٢٢) صحيح . جاء عن عدة من الصحابة :

- \* حدیث قتادة بن النعمان ، أخرجه الترمذی (۲۱۰۷) وقال : هذا حدیث حسن غریب ، وفی الباب عن صهیب ، وابن حبان (۲۹۸) وصححه ، والبخاری (۱۸۰/۷) فی التارخ الکبیر ، والحاکم (۳۰۹/۶) وصححه علی شرط الشیخین ، وأقره الذهبی ، والطبرانی (۲۲۹۲) فی الکبیر ، وقال الهیثمی فی مجمع الزوائد (۲۸۰/۱۰) : إسناده حسن .
  - \* حديث محمود بن لبيد ، أخرجه أحمد (٤٢٧/٥) وإسناده صحيح .
- \* حديث أبي سعيد الخدري ، أخرجه الحاكم (٢٠٨/٤) وصححه ، وأقره الذهبي .
  - \* حديث حديفة بن اليمان ، أخرجه أبونعيم في الحلية (٢٧٧/١) .
- \* حديث رافع بن حديج ، أخرجه الطبراني (٢٩٦٦) في الكبير ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٨٥/١٠) : إسناده حسن .
- \* حدیث عقبة بن عامر ، رواه أبویعلی ، وإسناده حسن ، كما فی مجمع الزوائد (۲۸۰/۱۰) .

الحديث التاسع :-

١١ – عن أنس – رضى الله عنه – قال : قال رسول الله عَلَيْهِ : « إِذَا أَحَبَّ الله عَبْداً (٢٣) أُغَلقَ عَلَيْهِ أُمُورَ الدُّنْيَا ، وَفَتَح لَهُ أُمُورَ الآخِرةِ » (٢٤) .

أخرجه الديملي .

<sup>(</sup>۲۳) أي أراد توفيقه وقدر إسعاده .

<sup>(</sup>٢٤) ضعيف . تفرد به الديلمي كما في كنز العمال (٢١٨١) ، وحكم عليه بالضعف الشيخ الألباني في ضعيف الجامع برقم (٢٩٥) تبعاً لكلام السيوطي في مقدمة الجامع أنه ما تفرد به في عداد الضعيف .

# النهبي عن الترف المهلك

#### الحديث العاشر :-

۱۲ – عن ابن مسعود – رضى الله عنه – قال : قال رسول الله عنه – قال : قال قال :

« لا تتخذوا الضيعة (٢٥) ، فترغبوا في الدنيا »(٢٦) .

أخرجه الترمذي ، وهو حسن صحيح .

الضيعة ههنا: المعيشة، والحرفة التي يعود الإنسان بحاصلها على نفسه.

<sup>(</sup>٢٥) يعنى القرية التي تزرع ، وتستغل ، وهذا وإن كان نهياً عن اتخاذ الضياع ، لكنه مجمل فسره بقوله (فترغبوا في الدنيا) يعنى لايتخذ الضياع من خاف على نفسه التوغل في الدنيا ، فيلهو عن ذكر الله ، فمن لم يخف ذلك لكونه حريصاً على القيام بالواجب عليه فيها ، فله الاتخاذ . قاله المناوى في فيض القدير (٣٨٧/٦) .

<sup>(</sup>۲۲) حسن . أخرجه الترمذي (۲۲۳) وقال : حديث حسن ، وأحمد (۲۲) . وابن أبي الدنيا (۱۵۳) في ذم الدنيا ، وابن أبي الدنيا (۱۵۳) .

فى سنده المغيرة بن سعد ، مقبول ، وله شاهد أخرجه أحمد (٤٣٩/١) من طريق أبى التياح عن ابن الأخرم عن رجل من طيىء عن ابن مسعود ، بلفظ « نهى عن التبقر فى الأهل والمال » وسنده ضعيف .

<sup>«</sup> قال الشيخ الألباني : وله شاهدٌ من رواية ليث عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً ، أخرجه المحاملي في « الأمالي » (٦٩/٣) وسنده حسن في الشواهد .

الحديث الحادى عشر:-

۱۳ – عن ابن عمر – رضى الله عنه – قال : قال رسول الله عنه بالله :

« مَا زُويتِ اللَّانْيَا عَنْ أَحَدِ  $(^{7})$  إِلَّا كَانتْ خِيرَةُ لَهُ  $^{(7)}$  .

أخرجه ابن سعيد السمان في مشيخته ، والديلمي في مسند الفردوس .

<sup>(</sup>۲۷) زويته زيًا: جمعته ، وزويت المال قبضته ، لأن الغنى مأشرة ، مبطرة ، وكفى بقارون عبرة ، والغنى قد يكون سبباً لهلالك الإنسان ، وقد يقصد بسبب ماله فيقتل ، وما من نعمة من النعم الدنيوية إلا ويجور أن تصير بلاء . قاله العلامة المناوى في فيض القدير (٤٤٩/٥) .

<sup>(</sup>٢٨) ضعيف جدًا إن لم يكن موضوعًا . أخرجه الديلمي كما في زهر الفردوس (٢٨) من طريق جعفر بن عامر بن أبى الليث عن أحمد بن عمار بن نصر الشامي عن مالك عن نافع عن ابن عمر به .

 <sup>\*</sup> فى سنده أحمد بن عمار ، قال الدارقطنى : متروك ، انظر : الميزان (١٢٣/١) .

<sup>\*</sup> وفى سنده جعفر بن عامر ، أتى بخبر كذب عن السابق ، اتهمه به ابن الجوزى كما فى الميزان (٤١١/١) .

# جيزاء من أحب الدنيا

الحديث الثاني عشر:

١٤ – عن أبي سعيد – رضى الله عنه – قال : قال رسول الله عنه – قال : قال رسول الله عنه - قال : قال رسول الله عليه :

﴿ مَا سَكُن حَبُّ الدُّنْيَا قَلْبَ عَبْدٍ إِلاَّ ابتدره الله بِخصالٍ ثَلاثٍ : بأملٍ لَا يبلغ منتهاه ، وَفقر لايدرك غناه ، وشُغلِ لاينفك عناه » (٢٩) .

#### أخرجه الديلمي في مسند الفردوس .

(۲۹) ضعیف . أخرجه الخطیب (۳۳٦/۳) فی تاریخه من طریق حفص بن واقد عن أبی سهل الخراسانی عن عمران العمی عن أبی سعید به .

- \* في سنده حفص بن واقد ، له أحاديث منكرة كما في الميزان (٦٩/١) · ·
- \* وفى سنده أبوسهل الخراسانى ، أورده له الذهبى حديثاً فى الميزان (٥٣٥/٤) وقال : هذا حديث منكر .
- \* وفى سنده عمران بن أبى قدامة ، العمى ، قال يحيى القطان : لم يكن به بأس ، ولكن لم يكن من أهل الحديث ، كتبت عنه ، ورميت به ، انظر : الميزان (٣٤١/٣) ، اللسان (٣٤٩/٤) .
- \* أورده صاحب الفردوس (٦٢١٢) ، وذكر محققه سند الديلمي كإجاء طريقه عند الخطيب .
- \* وبنحوه من حدیث ابن مسعود ، أورده الهیثمی فی مجمع الزوائد (۲٤٩/۱۰) وقال : رواه الطبرانی عن شیخه جبرون بن عیسی المغربی عن یحیی بن سلیمان الحضری عن فضیل بن عیاض ، ولم أعرف جبرون ، وأما یحیی فقد ذکر الذهبی فی المیزان فی آخر ترجمة یحیی بن سلیمان الجعفی فقال : فأما سمیه یحیی بن سلیمان الحضری فما علمت به بأساً ، ثم ذکر بعده یحیی بن سلیمان القرشی ، قال أبونعیم : فیه مقال ، وذکره ابن الجوزی فإن کان النین فالحضری ثقة ، والحدیث صحیح .

## مثل النبى عَلَيْكُم ومثل الدنيا

#### الحديث الثالث عشر:-

١٥ – عن ابن عباس قال: دخل عمر على رسول الله عَلَيْكُ وهو على حصير، قد أثر فى جنبه، فقال: يارسول الله، لو اتخذت فرشاً أو ثر من هذا؟ فقال: « مَالِي وَللدُّنْيَا (٣٠)، وَمَا للدُّنْيَا وَمَا لِي وَالدُّنْيَا وَالدُّنْيَا وَالدُّنْيَا إِلاَّ كَرَاكِبِ سَارَ فى يَوْمِ وَالدُّنْيَا إِلاَّ كَرَاكِبِ سَارَ فى يَوْمِ صَائفٍ (٣١)، فَاسْتَظْلَ تَحتَ شَجَرَةٍ سَاعةً مِن نهارٍ، ثُمَّ رَاحَ وَتَوكَهَا (٣١)، (٣٣).

<sup>(</sup>٣٠) أى ليس لى ألفة ومحبة معها ، ولا أنها معى حتى أرغب فيها ، أو أى ألفة وصحبة لى مع الدنيا ؟ قال الطيبى : اللام فى الدنيا مقحمة للتأكيد إن كانت لواوٍ بمعنى مع ، وإن كانت للعطف فتقديره مالى وللدنيا معى .

<sup>(</sup>۳۱) أي شديد الحر .

<sup>(</sup>٣٢) أى ليس حالى معها إلا كحال راكب مستظل، قال الطيبى: هذا تشبيه تمثيلى، ووجه الشبه سرعة الرحيل، وقلة المكث، ومن ثم خص الراكب.

ومقصوده : أن الدنيا زينت للعيون والنفوس ، فأخذت بهما استحساناً ومحبّة ، ولو باشر القلب معرفة حقيقتها ، ومعتبرها لأبغضها ، ولما آثرها على الآجل الدائم .

قال عيسى عليه الصلاة والسلام: يا معشر الحواريين أيكم يستطيع أن يبنى على موج داراً ؟ قالوا: يا روح الله ، ومن يقدر ؟ قال: إياكم والدنيا فلا تتخذوها قرارا. انظر: فيض القدير (٤٦٤/٥).

<sup>(</sup>۳۳) صحیح. وإسناده حسن. أخرجه أحمد (۳۰۱/۱)، والحاكم (۳۰۹/٤) وصححه وأقره الذهبي، وفيه هلال بن خباب، صدوق تغير، وبه أخرجه ابن أبي الدنيا (۱۳٤) في ذم الدنيا، وسنده حسن.

\* له شاهد من حدیث ابن مسعود ، أخرجه الترمذی (۲۶۸۳) ، وأحمد (۳۹۱/۱ ، وأحمد (۳۹۱/۱) ، وابن أبی الدنیا (۱۳۳۰) فی ذم الدنیا ، وأبونعیم (۲۲۲) ، وابن ماجه (۱۳۳۸) فی حلیة الأولیاء ، وفی سنده الدنیا (۱۳۳۱) فی ذم الدنیا ، وأبونعیم (۱۰۲/۲) ، (۲۳٤/۶) فی حلیة الأولیاء ، وفی سنده عند الجمیع المسعودی ، وهو عبدالرحمن بن عبدالله ، صدوق ، واختلط ، فسنده حسن ، وقال الترمذی : وفی الباب عن ابن عمر .

### الحديث الرابع عشر:-

١٦ - عن ابن عباس - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله عليه :

« اللَّذْيْنَا (٣٤) حَرَامٌ عَلَى أَهْلِ الآخِرةِ (٣٥) ، وَالآخِرةُ حَرَامٌ عَلَى أَهْلِ
 اللَّنْيَا (٣٦) ، وَاللَّذْيْنَا وَالآنُحرة حَرَامٌ عَلَى أَهْلِ الله عز وجل »(٣٧) .

أخرجه الديلمي .

والمراد بالتحريم: أن أهل الآخرة يعدون الدنيا كالمحرمة عليهم، وأهل الله تعالى يعدون الدارين كذلك، وأما تحريم الآخرة على أهل الدنيا، فالمراد به الحرمان إما بالكلية لغير المؤمنين، وإما حرمان كال فيها لمن لم يرده الله له.

<sup>(</sup>٣٤) قيل: سميت الدنيا دنيا لدنوها ودناءتها.

<sup>(</sup>٣٥) أي ممنوعة عنهم .

<sup>(</sup>٣٦) لأن المتقنع في معاش الدنيا يمكنه التوسع في عمل الآخرة ، والمتوسع في متاع الدنيا لايمكنه التوسع في عمل الآخرة ، لما بينهما من التضاد فهما ضرتان .

قال الشافعي رحمه الله : من ادعى أنه جمع بين حب الدنيا ، وحب خالقها في قلبه فقد كذب .

وقال الراغب: كما أن من المحال أن يظفر سالك طريق المشرق بما لايوجد إلا فى المغرب، وعسكه، فكذا من المحال أن يظفر سالك طريق معارف الدنيا بمعارف الآخرة، ولايكاد الجمع بين معرفة طريق الآخرة على التحقيق، والتصديق إلا الأنبياء وبعض الحكماء.

<sup>(</sup>٣٧) موضوع . الفردوس (٣١١٠) ، وقال المناوى : فيه جبلة بن سليمان ، أورده الذهبي في الضعفاء ، وقال : قال ابن معين : ليس بثقة .

<sup>\*</sup> قال الألباني : موضوع ، انظر : السلسلة الضعيفة (٣٢) ، ضعيف الجامع (٣٠٠٩) .

## الدنيا خضرة حلوة

الحديث الخامس عشر :-

۱۷ – عن عبدالله بن عمرو – رضى الله عنه – قال : قال رسول الله عليه :

« الدُّنْيَا حَضِرةٌ حُلْوَةٌ ، مَن اكتَسَبَ فِيهَا مَالاً مِنْ حِلِّهِ ، وَأَنْفَقَهُ في حَقِّهِ ، أَثَابَهُ الله عَلَيْهِ ، وَأُوْرَدَهُ جَنَّتَهُ ، وَمَنِ اكْتَسَبَ فِيهَا مَالاً (٣٨) مِنْ غَيْرٍ حِلِّهِ ، وَأَنْفَقَهُ في غَيْرٍ حَقِّهِ ، أَحَلَّهُ الله دَارَ الْهَوَانِ ، وَرُبَّ مُتَحُوضٍ في مَالِ الله وَرَسُولِهِ لَهُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »(٣٩) .

أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان .

<sup>(</sup>٣٨) فالدنيا لا تذم لذاتها ، فإنها مزرعة الآخرة ، فمن أخذ منها مراعياً للقوانين الشرعية أعانته على آخرته ، ومن ثمة قيل : لا تركن إلى الدنيا فإنها لاتبقى على أحدٍ ، ولا تتركها ، فإن الآخرة لاتنال إلا بها . قال العلامة المناوى ، انظر : فيض القدير (٥٤٥/٣) .

<sup>(</sup>٣٩) ضعيف. انظر: ضعيف الجامع (٣٠١١)، وانظر الكلام على الحديث التالى.

#### الحديث السادس عشر:-

۱۸ – عن عبدالله بن عمرو – رضى الله عنه – قال : قال رسول الله عليه :

« الدُّنْيَا حُلْوَةٌ تَحْسِرَةٌ (  $^{(4)}$  )، فَمَنْ أَحَدَها بِحَقِّها بُورِكَ لَهُ فِيهَا  $^{(4)}$  )، وَرُبِّ مُتَحَوِّض  $^{(7)}$  فِيهَا اشْتَهَتْ نَفْسُهُ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلاَّ النَّارُ  $^{(4)}$  ) .

أخرجه الطبراني في معجمه الكبير .

<sup>(</sup>٤٠) أى مشتهاة مونقة ، تعجب الناظرين ، فمن استكثر منها أهلكته كالبهيمة إذا أكثرت من رعى الزرع الأخضر أهلكها ، ففى تشبيه الدنيا بالخضرة التى ترعاها الأنعام ، إشارة إلى أن المستكثر منها كالبهائم ، فعلى العاقل القنع بما تدعو الحاجة منها ، وتجنب الإفراط والتفريط فى تناولها فإنه مهلك .

وصفها بالخضرة وتشبيهها بالخضراوات مع ما مر إشارة إلى سرعة زوالها وفنائها ، وأنها غرّارة تفتن الناس بحسنها وطراوتها ونضارتها .

<sup>(</sup>٤١) أي انتفع بما يأخذه في الدنيا بالتنمية ، وفي الآخرة بأجر النفقة .

<sup>(</sup>٤٢) أي مسارع ومنهمك .

<sup>(</sup>٤٣) يريد أن للدنيا ظاهراً ، وباطناً ، فظاهرها مايعرفه الجهال من التمتع بزخارفها ، والتنعم بملاذها ، وحقيقتها أنها مجاز إلى الآخرة يتزود منها إليها بالطاعة ، والعمل الصالح ، ولهذا قال لقمان لابنه :-

حذ من الدنيا بلاغك ، وأنفق فضول كسبـك لآخرتك ، ولا ترفض كل الرفض ، فتكون عيالاً ، وعلى أعناق الرجال كلّاً . انظر : فيض القدير (٥٤٥/٣) .

<sup>(</sup>٤٤) ضعيف . وأخرجه البهقى فى الشعب ، كما فى الجامع الصغير (٢٧٣) ، وضعفه الشيخ الألبانى فى ضعيف الجامع (٣٠١١) مع أن الهيثمى قال فى مجمع الزوائد (٢٤٦/١) : رجاله ثقات ، وذلك لأنه يشترط لتصحيح الاتصال مع عدالة الرواة ، وقد يعدلون ، ولا يحدث بينهم الاتصال ، فيسقط الحديث ، ويضعف .

## الفصل الشالث

- ١ الدنيا ليست بدار للمؤمنين .
- ٧ خير متاع الدنيا : المرأة الصالحة .
  - ٣ هل الدنيا ملعونة .
  - ٤ كيفية الزهد في الدنيا .
  - حزاء الزاهد في الدنيا .
- ٦ احذر حمل ما لاتطيق من الدنيا .

### الدنيا ليست بدار للمؤمنين

الحديث السابع عشر:-

١٩ - عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : قال رسول الله عنها - قالت : قال رسول الله عليه :

 $^{(1)}$  ( الدُّنْيَا دَارُ مَنْ لَا دَارَ لَهُ  $^{(64)}$  ، وَمَالُ مَنْ لَامَالَهُ  $^{(73)}$  ، وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ  $^{(44)}$   $^{(44)}$  .

أخرجه الإمام أحمد ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٤٥) قال الطيبي : لما كان القصد الأول من الدار الإقامة مع عيش هنيء أبدى ، والدنيا بخلافه ، لم تستحق أن تسمى داراً ، فمن داره الدنيا فلا دار له .

<sup>(</sup>٤٦) لأن القصد من المال الإنفاق في وجوه القرب ، فمن أتلفه في شهواته واستيفاء لذاته فحقيق بأن يقال : لا مال له .

<sup>(</sup>٤٧) لغفلته عما يهمه في الآخرة ، ويراد منه في الدنيا ، والعاقل إنما يجمع للدار الآخرة . انظر فيض القدير (٣/٣٥) .

<sup>(</sup>٤٨) ضعيف . أخرجه أحمد (٢١/٦) ، والشيرازى فى « الألقاب » ، والبيهقى فى « الشعب » من طريق دويد عن أبى إسحاق عن زرعة عن عائشة .

<sup>\*</sup> في سنده دويد ، في عداد المقبولين كما في التقريب (٢٣٦/١) .

وفي سنده عنعنة أبى إسحاق ، وكان يدلس .

<sup>\*</sup> ولم أجد من ذكر سماع زرعة من عائشة فهو منقطع .

<sup>\*</sup> وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع برقم (٣٠١٢) .

<sup>\*</sup> أخرجه أحمد (ص/٢٠٠) في الزهد من طريق عبدالله بن نمير عن مالك بن مغول قال : قال عبدالله . فذكره موقوفاً ، والبهقي في الشعب كما في (١٠٦٩٩) .

الحديث الثامن عشر:-

٢٠ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عليه :

« الدُّنْيَا سِجْنُ المُؤْمِنِ وَ جَنَّةُ الكَافِرِ (٤٩) »(٥٠).

أخرجه مسلم في صحيحه ، وأخرجه جمع آخرون .

rement in the control of the collection of the c

Bank and the state of the state

(٤٩) بالنسبة لما أمامه من عذاب الجحيم ، وعما قريب يحصل فى السجن المستدام ، نسأل الله السلام يوم القيامة .

وقيل: المؤمن صرف نفسه عن لذاتها ، فكأنه فى السجن لمنع الملاذ عنه ، والكافر سرحها فى الشهوات ، فهى له كالجنة ، انظر : فيض القدير (٥٤٦/٣) . (٥٠) صحيح . سيأتى تخريجه فى الحديث التالى .

#### الحديث التاسع عشر:-

٢١ - عن عبدالله بن عمرو قال : قال رسول الله عَلَيْكَة : « الدُّنْيَا (٥٦) سِجْنُ المُؤْمِنِ (٥٦) وَسَنَتُهُ ، فَإِذَا فَارَقَ الدُّنْيَا (٥٦) فَارَقَ الدُّنْيَا (٥٦) فَارَقَ السِّبْقَ »(٥٥) .

أخرجه الإمام أحمد ، والحاكم ، وهو حديث صحيح والسنة : الشدة والمشقة .

(١٥) أي الحياة الدنيا .

(٥٢) بالنسبة لما أعد له في الآخرة من النعيم المقيم ، ولأنه ممنوع من شهواتها المحرمة ، فكأنه في سجن .

(۵۳) أى بالموت .

(٥٤) السنة: القحط والجدب.

(٥٥) حسن . أخرجه ابن المبارك فى الزهد (٥٩٥) ، وعنه أحمد (١٩٧/٢) ، وابن أبى الدنيا (١٠٧) فى ذم الدنيا ، الحاكم (٣١٥/٤) ، والبغوى (٢١٠٦) فى شرح السنة ، والطبرانى فى الكبير كما فى مجمع الزوائد (٢٨٩/١) من طريق يحيى بن أيوب عن عبدالله بن جنادة أن أبا عبدالرحمن الحبلى حدثه عن ابن عمرو به .

\* فى سنده عبدالله بن جنادة لم يوثقه سوى ابن حبان ، وذكره ابن أبى حاتم ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وسكت عنه البخارى ، انظر الجرح والتعديل (٥/٥) ، التاريخ الكبير (٦٢/٥) فهو فى عداد المقبولين .

\* وفي سنده يحيى بن أيوب ، صدوق ربما أخطأ كما في التقريب (٣٤٣/٢) .

\* له شاهد من حدیث أبی هریرة أخرجه مسلم (۹۳/۱۸ نووی)، وأحمد (۲۲۳٪ ، ۳۸۹، ۴۸۰٪)، والترمذی (۲۲۲٪) وقال: حسن صحیح، وابن ماجه (۲۱۱۳)، وابن حبان (۲۸۲٪)، وابن أبی الدنیا فی ذم الدنیا (٥)، والبغوی (۲۱۷٪) فی شرح السنة.

\* وله شاهد من حديث سلمان ، أخرجه الحاكم (٦٠٤/٣) وصححه ، فتعقبه الذهبى بقوله : الوراق - يعنى سعيد بن محمد - تركه الدارقطني وغيره ، وأخرجه أبونعيم (١٩٨/١) في الحلية ، والطبراني في الكبير (٢٠٨٧) في الكبير .

and the first of t

 $(1, \dots, 1) = (1, \dots, k + 1) = (1, \dots, k)$ 

A second of the second of t

(a) The street of the second of the secon

## خير متاع الدنيا : المرأة الصالحة

الحديث العشرون :-

٢٢ - عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله عَلَيْكُه:
 ( الدُّنْيَا كُلُّهَا مَقَاعٌ (٥٦) ، وَخَيْرُ مَقَاعِها المَسرأة الصَّالِحةُ (٥٨) » (٥٨) .

أخرجه مسلمٌ في صحيحه .

والمتاع : مايتمتع به ، ثم يذهب .

<sup>(</sup>٥٦) هي مع دناءتها إلى فناء ، وإنمنا خلق ما فيها لأن يستمتع به مع حقارته أمداً قليلاً ، ثم ينقضي ، والمتاع ما ليس له بقاء ، قال في الكشاف : شبه الدنيا بالمتاع الذي يدلس به على المستام ، ويغرّ حتى يشتريه ، ثم يتبين له فساده ورداءته ، وقال الحراني : وعبر بلفظ المتاع إفهاماً لخستها لكونه من أسماء الجيفة التي إنما هي مثال المضطر على شعوره برفضه عن قربٍ من مرتجى الفناء عنها ، وأصل المتاع : انتفاع ممتد ، من قولهم : ماتع أي مرتفع طويل ، قال في الكشاف : هو من متع النهار إذا طال ، ولهذا يستعمل في امتداد مشارق الأرض للزوال ، ومنه : متاع المسافر ، والتمتع بالنساء ، ولهذا غلب استعماله في معرض التحقير سيما في القرآن .

<sup>(</sup>٥٧) قال الطيبى: المتاع من التمتع بالشيء، وهو الانتفاع به، وكل ماينتفع به من عروض الدنيا متاع، والظاهر أن المصطفى عليه أخبر بأن الاستمتاعات الدنيوية كلها حقيرة، ولا يؤبه منها، وذلك أنه تعالى لما ذكر أصنافها، وملاذها في آية ﴿ زين للناس حب الشهوات ﴾ أتبعه بقوله ﴿ ذلك متاع الحياة الدنيا ﴾ ثم قال بعده: ﴿ والله عنده حسن المآب ﴾ .

قال الحرانى: وفيه إيماء إلى أنها أطيب حلال فى الدنيا ، لأنه سبحانه زين الدنيا بسبعة أشياء ذكرها ، وتلك السبعة هى ملاذها ، وغاية آمال طلابها ، وأعمها زينة ، وأعظمها شهوة النساء لأنها تحفظ زوجها عن الحرام ، وتعينه على القيام بالأمور الدنيوية والدينية ، وكل لذة أعانت على لذات الآخرة فهى محبوبة مرضية لله ، فصاحبها يلتذ بها من جهة تنعمه وقرة عينه بها ، ومن جهة إيصالها له إلى مرضاة ربه ، وإيصاله إلى لذة أكمل منها .

قال الطيبى: وقيد بالصالحة إيذاناً بأنها شر المتاع لو لم تكن صالحة وقال الأكمل: المراد بالصالحة: التقية المصلحة لحال زوجها في بيته ، المطيعة لأمره . نقلاً عن فيض القدير (٥٤٨/٣) .

(۸۸) صحیح . أخرجه مسلم (۱٤٦٧) ، وأحمد (۱۲۸/۲) ، والنسائی (۱۹۹۳) ، وابن حبان (۱۳۰/۳) ، والبغوی (۲۲٤۱) فی شرح السنة .

### هل الدنيا ملعونة ؟

الحديث الحادي والعشرون :-

مالله : قال رسول الله عنه قال : قال رسول الله عنه : عنه ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله عليه :

« الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ (٥٩ ) مَلْعُونٌ مَا فِيهَا ، إِلاَّ ذِكْرَ اللهُ وَمَا وَالاهُ (٢٠ ) ، وَعَالِماً ، أَوْمُتعلماً (٢١) » (٢٠ ) .

أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط ، وأخرجه ابن ماجه أيضاً عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٥٩) لأنها غرت النفوس بزهرتها ولذاتها ، وإمالتها عن العبودية إلى الهوى حتى سلكت غير طريق الهدى .

<sup>(</sup>٦٠) أَى مايحبه الله في الدنيا ، والموالاة المحبة بين اثنين ، وقد تكون من واحد ، وهو المراد هنا ، يعنى : ملعون ما في الدنيا إلا ذكر الله ، وما أحبه الله مما يجرى في الدنيا ، وما سواه ملعون ، وقال الأشرفي : المراد بما يوالي إلى ذكر الله طاعته ، واتباع أمره ، وتجنب نهه ، لأن ذكر الله يقتضى ذلك .

<sup>(</sup>٦١) أى هي وما فيها مبعد عن الله تعالى إلا العلم النافع ، الدال على الله ، فهذا هو المقصود منها .

قوله (عالماً أو متعلماً) بالنصب عطفاً على ذكر الله لأنه مستثنى من موجب وروى بالرفع أيضاً ، قال الطيبرى : والنصب ظاهر ، والرفع على التأويل ، كأنه قيل : الدنيا مذمومة لا يحمد مما فيها إلا ذكر الله ، وعالم ، ومتعلم ، وكان حق الظاهر أن يكتفى بقوله ( وما ولاه ) لاحتوائه على جميع الخيرات ، والفاضلات ، ومستحسنات الشرع ، لكنه خصصه بعد التعميم دلالة على فضل العالم والمتعلم تفخيماً لشأنهما صريحاً وإيذاناً بأن جميع الناس سواهما همج ، وتنبهاً على المعنى بالعالم والمتعلم العلماء بالله ، الجامعون بين العلم

والعمل ، فيخرج الجهلاء ، وعالم لم يعمل بعلمه ، ومن يعمل عمل فضول ، وما لايتعلق بالدين ، وفيه أن ذكر الله أفضل الأعمال ، ورأس كل عبادة ، والحديث من كنوز الحكم ، وجوامع الكلم لدلالته بالمنطوق على جميع الخلال الحميدة ، وبالمفهوم على رذائلها القبيحة . قاله المناوى في فيض القدير (٥٤٩/٣) .

(٦٢) حسن . أخرجه الترمذي (٢٣٢٣) ، وابن ماجه (٤١١٢) ، والبغوى في شرح السنة (٤٠٢٨) من حديث أبي هريرة ، وقال الترمذي : حسن غريب .

\* مجمع الزوائد (١٢٢/١) وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط ، وقال : لم يروه عن ابن ثوبان عن عبدة إلا أبوالمطرف المغيرة بن مطرف ، قال الهيثمي : لم أره من ذكره .

\* حسنه السيوطى فى الجامع الصغير (٤٢٨١)، والألبانى فى صحيح الجامع (٣٤٠٨)، وصحيح الرعيع فى تمييز الطيب (٦٢٨): إسناده لا بأس به .

\* أورد الحديث الديلمي كما في الفردوس (٣١١١) ، والحكيم الترمذي كما في نوادر الأصول (ص/٤١٠) .

الحديث الثآني والعشرون: -

٢٤ - وعنه رضي الله عنه أن رسول الله عَلَيْتُهُ قال:

« الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ ، مَلْعُونُ مَا فِيهَا الإَّ أَمراً بِمَعرُوفٍ ، أَوْ نَهيًا عَنْ مُنْكَرٍ ، أَوْ ذِكْرَ الله(٦٣) »(٦٤) .

(٦٣) فإن هذه الأمور ، وإن كانت فيها ، ليست منها ، بل من أعمال الآخرة ، الموصلة إلى النعيم المقيم .

قال الحكيم الترمذى : كل شيء أريد به وجه الله من هذه الأمور ، والأعمال فهو مستثنى من اللعنة ، فإنه قد أوى إلى ذكر الله ، وكل أمرٍ ، أو عمل لم يرد به وجه الله فهو معلون ، انظر : فيض القدير (٥٠/٣) .

<sup>(</sup>٦٤) ضعيف . مجمع الزوائد (٢٦٤/٧) وقال : رواه البزار ، وفيه المغيرة بن مطرف ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله وثقوا .

<sup>\*</sup> ضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم (٣٠١٧) .

الحديث الثالث والعشرون :-

ماللة عنه – عن أبي الدرداء – رضى الله عنه – قال : قال رسول الله عنه – قال : قال رسول الله عنه :

« الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ (٢٥) ، ملعون مَا فِيهَا إِلاَّ مَا ابْتُغِي بِهِ وَجْهُ اللهُ عَز وجل »(٢٦) .

<sup>(</sup>٦٥) أفاد هذا أن الدنيا مذمومة ، مبغوضة إليه تعالى ، إلا ما تعلق منها بدرء مفسدة ، أو جلب مصلحة ، فالمرأة الصالحة يندفع بها مفسدة الوقوع فى الزنا ، والأمر بالمعروف جماع جلب المصالح ، والذكر جماع العبادة ، والكل يبتغى به وجه الله تعالى ، قاله المناوى فى الفيض (٣/٥٠) .

<sup>(</sup>٦٦) ضعيف . مجمع الزوائد (٢٢٢/١٠) وقال الهيثمي : رواه الطبراني ، وفيه خداش بن المهاجر ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات .

قلت : خداش بن المهاجر ، قال فيه الذهبي : لايُعرف ، فهو في عداد المجهولين ، انظر : الميزان (٢٥٠/١) .

<sup>\*</sup> وأخرجه موقوفاً على أبى الدرداء كل من : ابن المبارك فى الزهد (١٩٢) ، وأحمد فى الزهد (ص/١٧١) ، وابن الأعرابي (٦٨) فى الزهد .

<sup>\*</sup> وأخرجه ابن أبى الدنيا (٧) فى ذم الدنيا ، وأبونعيم (١٥٧/٣) ، و(٩٠/٧) فى الحلية من حديث المنكدر ، وسنده ضعيف .

<sup>\*</sup> أخرجه ابن الأعرابي في الزهد (٦٥) من حديث جابر ، وسنده ضعيف .

الحديث الرابع والعشرون :-

٢٦ - عن عائشة - رضى الله عنها - وكرم وجه أبيها ، أن
 رسول الله عليه قال :

« الدُّنْيَا لَا تَنْبَغِي لِمْحَمدِ ، وَلَا لِآلِ مُحمَّدِ (٦٧) » (٦٨) . أخرجه أبوعبدالرحمن السلمي في الزهد .

<sup>(</sup>٦٧) فإنه سبحانه حمى من أحبه واصطفاه عنها لئلا يتدنس بها ، ومنحها أعداءه ليشغلهم بها ، ويصرف وجوههم عنه ، ويطردهم عن بابه ، ويعمى قلوبهم ، ويصم أسماعهم .

قال ابن عطاء : إنما لم يرض الدنيا لهم ، وجعل الدار الآخرة محلاً لجزائهم ، لأن هذه الدار لاتسع مايريد أن يعطيهم ، ولأنه أجل أقدارهم أن يجازيهم فى دارٍ لابقاء لها . انظر : فيض القدير (١/٤٥٥) .

<sup>(</sup>٦٨) موضوع . أورده السيوطى (٤٢٨٤) فى الجامع الكبير ، والهندى فى كــنز العمال (٦٠٨٩) وعزاه كلاهما إلى ابن لالٍ عن عائشة .

<sup>\*</sup> حكم عليه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع (٣٠٢١) بأنه موضوع ، ومخرجه السلمي نفسه قدا أتهم .

الحديث الخامس والعشرون :-

٢٧ - وعنها - رضى الله عنها - أن رسول الله عَيْقَالَة قال :
 ( الدُّنْيَا لَا تَصْفُو لِمُؤْمِنٍ ، كَيْفَ وَهِى سِجْنَهُ وَبَلَاؤُهُ » (٢٩) .
 أخرجه ابن لال .

<sup>(</sup>٦٩) ضعيف جداً . أورده السيوطى فى الجامع الصغير (٤٢٨٥) وعزاه إلى ابن لال ، وقال المناوى : ورواه عن عائشة أيضاً الديلمى ، والحاكم فى التاريخ ، قلت : وهو فى الفردوس للديلمى برقم (٣١٠٥) ، وحكم عليه الشيخ الألبانى بأنه ضعيفٌ جداً ، فانظر : ضعيف الجامع برقم (٣٠٢٠) .

### كيفية الزهد في الدنيا

الحديث السادس والعشرون :-

۲۸ – عن أبى هريرة (<sup>۷۰)</sup> – رضى الله عنه – قال : قال رسول الله عنه . الله عنه :

( الزَّهَادَةُ في الدُّنيَا لَيْسَتْ بِتَحْرِيمِ الحَلَالِ (٢٢) ، وَلَا إِضَاعَةِ المَالِ (٣٣) ، وَلَكِنَّ الزَّهَادَةَ في الدُّنيَا (٤٤) ألا تَكُونَ بِمَا في يَدَك أُوْثَقُ مِنكَ بِمَا في يَدِك أُوْثَقُ مِنكَ بِمَا في يَدِ الله ، وَأَنْ تَكُونَ في ثَوابِ المُصِيَبَةِ إِذَا أَنْتَ أُصِبْتَ مِنكَ بِمَا في يَدِ الله ، وَأَنْ تَكُونَ في ثَوابِ المُصِيَبَةِ إِذَا أَنْتَ أُصِبْتَ بِهَا ، أَرْغَبُ مِنْكَ فِيهَا لَوْ أَنَّهَا أُبقِيَتْ لَكَ (٧٥) »(٢٦) .

#### أخرجه الترمذى وابن ماجه .

(٧٠) كذا في الأصل، والصواب عن أبي ذر الغفاري كا سيأتي .

(۷۱) أى ترك الرغبة فيها .

(٧٢) على نفسك كأن لا تأكل لحماً ، ولا تجامع زوجة .

(٧٣) فقد كان النبى عَلَيْكُ قدوة الزاهدين ، ويأكل اللحم ، والحلو ، والعسل ، ويحب ذلك ، والنساء والطيب ، والثياب الحسنة ، فخذ من الطيبات من غير سرفٍ ، ولا مخيلة وإياك وزهد الرهبان .

(٧٤) فإنك إذا اعتقدت ذلك ، وتيقنته لا يقدح فى زهدك ، وتجردك تناولك من الدنيا ما لابد لك منه مما تحتاج إليه فى قوام البنية ، وموؤنة العيال .

(٧٥) أى لو أن تلك المصيبة منعت ، وأخرت عنك ، فليس الزهد تجنب المال بالكلية بل تساوى وجوده وعدمه عنده ، وعدم تعلقه بالقلب ألبتة .

لما سئل أحمد عمن معه ألف دينار ألا يكون زاهداً ؟ قال : نعم بشرط لايفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت ، قاله المناوى في الفيض (٧٣/٤) .

(٧٦) ضعيف جداً . أخرجه الترمذى (٣٤٤٣) ، وابن ماجه (٤١٠٠) من طريق عمرو بن واقد القرشى عن يونس بن ميسرة عن أبى إدريس الخولانى عن أبى ذر الغفارى . فى سنده عمرو بن واقد ، من المتروكين كما فى التقريب (٨١/٢) .

# جزاء الزاهدين في الدنيا

الحديث السابع والعشرون :-

٢٩ – وعنه أن رسول الله عَلَيْكُ قال :

« الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا يُرِيحُ الْقَلْبَ وَالبَدَنَ ، وَالرَّغْبَةُ فِيهَا تَعْبُ الْقَلْبَ وَالبَدَنَ ، وَالرَّغْبَةُ فِيهَا تَعْبُ الْقَلْبَ وَالبَدَنَ » (٧٧) .

أخرجه الطبراني في الأوسط ، وابن عدى في الكامل ، والبيهقي في شعب الإيمان .

 $(\mathcal{A}_{i}) = \mathcal{A}_{i}^{(i)} = \mathcal{A}_{i}^{(i)} = \mathcal{A}_{i}^{(i)} + \mathcal{A}_{i}^{(i)} + \mathcal{A}_{i}^{(i)} = \mathcal{A}_{i}$ 

**经收益基金的** 医多种病 人名马克斯克斯 医二氏病

صوابه أشعث بن براز كما صوبه الشيخ الألباني في الضعيفة (١٢٩١) وقد قال البخاري فيه : منكر الحديث، وتركه النسائي ، وضعفه ابن معين ، انظر الميزان (٢٦٢/١) .

<sup>(</sup>۷۷) ضعيف جداً . أخرجه العقيلي (٥٩) في الضعفاء ، وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه أشعث بن نزار ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله وثقوا ، على ضعف في بعضهم .

الحمديث الثامن والعشـرون :-

٣٠ – عن طاووس أن رسول الله عَلَيْكُ قال:

« الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا يُرِيحُ الْقَلْبَ وَالْبَدَنَ ، وَالرَّغْبَةُ فِيهَا تَتَعَبُ الْقَلْبَ وَالْبَدَنَ ، وَالرَّغْبَةُ فِيهَا تَتَعَبُ الْقَلْبَ وَالْبَدَنَ » (٧٨):

أخرجه الإمام أحمد في الزهد ، والبيهقي في شعب الإيمان هكذا مرسلاً .

(٧٨) إسناده ضعيف . أخرجه أحمد (٤٣/١) فى الزهد ، وابن أبى الدنيا (١٣١) فى ذم الدنيا قال : حدثنا الهيثم بن خالد البصرى نا الهيثم بن جميل نا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس به .

<sup>\*</sup> وسنده ضعیف ، فیه إرسالٌ من طاووس ، ومحمد بن مسلم هو الطائفی صدوق یخطیء کما فی التقریب (۲۰۷/۲) .

<sup>\*</sup> وأخرجه ابن أبى الدنيا (٢٨٩) فى ذم الدنيا معضلاً عن الفضيل بن عياض ، وفى سنده إبراهيم بن الأشعث ضعف من قِبل حفظه .

الحديث التاسع والعشرون :-

٣١ – عن ابن عمرو – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله عنه – قال : قال رسول الله عنه – تال : قال رسول الله عنه :

« الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا يُرِيحُ الْقَلْبَ ، وَالبَدنَ (٧٩) ، وَالرَّغْبَةُ فِيهَا لَكُنْرُ الهَّمَ وَالحَرَنَ ، وُالبِطَالَةُ تُقَسِّى القَلْبَ »(٨٠) .

أخرجه القضاعي .

<sup>(</sup>٧٩) حقيقة الزهد: التوكل حتى يكون ثقته بقسمة الله ، فإن ما في يده قد يكون رزق غيره ، فلا يفرح به ، ولايطمئن ، ولا إلى ما يرجوه من يد غيره فيستريح قلبه من همها رغم مايفوت منها وبدنه من كد الحرص ، وكثرة التعب في طلبها ، فلم يغتم قلبه على مافات ، ولم ينصب بدنه فيما هو آت ، وإن جهل ذلك يعذب قلبه ، بتوقع ما لم يقسم منها ، ويحزن لذلك على كل فائت منها ، فتستخدمه الدنيا ، ويصير من عبيد الهوى ، بطالاً من خدمة المولى ، فيقسو قلبه ببطالته ، وأبعد القلوب من الله القاسى . قاله المناوى فى الفيض (٧٤/٤) .

<sup>(</sup>٨٠) إسناده ضعيف جداً. قال الشيخ الألباني: أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (ق٨١/٢) عن أبي عتبة أحمد بن الفرج قال: نا بقية بن الوليد عن بكر بن حنيس عن مجاهد عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً.

وهذا إسناد ضعيف جداً ، لضعف أحمد بن الفرج ، وعنعنة بقية فإنه مدلس ، وبكر بن حنيس فى الضعفاء ، وقال : قال الدارقطنى : متروك انظر : السلسلة الضعيفة (١٢٩١) .

#### الحديث الثلاثون :-

٣٧ – عن معاذ – رضى الله عنه – قال : قال رسول الله عَلَيْكَ :

« اتَّقُوا الدُّنْيَا (^^) ، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ (^^) ، فَإِنَّ إِبْلِيسَ (^^) طَلَّاعٌ

رَصَّادٌ (^4^) ، وَمَا هُو بِشَىْءٍ مِنْ فُخُوخِهِ بِأُوْثَقَ لِصَيْدِهِ (^^) فَى

الأَثْقِيَاءِ (^^^) مِنَ النِّسَاءِ (^^) ، » (^^) .

أخرجه الديلمي في مسند الفردوس.

<sup>(</sup>٨١) أى احذروا الاغترار بما فيها فإنها فى وشك الزوال ، ومظنة الترحال ، فلا تقربوا الأسباب المؤدية للانهماك فيها ، أو الزيادة على الحاجة ، فإنها عرض زائل ، وحال حائل ، وقال بعضهم :

أقبلت الدنيا وكم قتلت \* كم سترت وكم فضحت \* فالسعيد من إذا مدت إليه باعها باعها \* والشقى من إذا مدت إليه باعها أطاعها .

<sup>(</sup>٨٣) من أبلس تحير ، أو من البلس محركاً من لا خير فيه ، أو عنده إبلاس وشر ، والمبلس الساكت حزنا .

<sup>(</sup>٨٤) صيغة مبالغة من قولهم رجل طلاع الثنايا ، مجرب الأمور ، ركاب لها يعلوها ، ويهجم عليها بشدة وغلبة .

أما رصاد بالتشديد أى رقاب وثاب ، كما يرصد القطاع القافلة فيثبون عليها ، قال الزمخشرى : رصدته رقبته ، وفلان يخاف رصداً من قدامه ، وطلباً من ورائه ، أى عدواً يرصده .

<sup>(</sup>۸۵) أى.بأحكم لمصيده .

(٨٦) خصهم لما لهم من الشهرة على قهر الشيطان ، ورد كيده .

(۸۷) بيان للأوثق أي مايثق في صيده الأتقياء بشيء من آلات الصيد وثوقه بالنساء ، أما كونهن من فخوخه فلأنه جعلهن مصيدة يزينهن في قلوب الرجال ، ويغريهم بهن فيورطهم في الزنا لصائد ينصب شبكته ليصطاد بها ، ويغرى الصيد عليها ليقع في حبائلها . الفيض (١٣٢/١) .

(٨٨) ضعيف جداً . إن لم يكن موضوعاً .

\* الفردوس (٣٠٢) ، قال المناوى : فيه هشام بن عمار ، قال أبوحاتم : صدوق تغير فكان يتلقن كما يلقن ، وقال أبوداود : حدث بأكثر من أربعمائة حديث لا أصل لها ، وفيه سعيد بن سنان عن أبى الزاهرية وهو الحمصى ، قال الذهبى فى الضعفاء متهم بالوضع .

قلت : انظر ترجمة سعيد بن سنان الحمصى فى الميزان (١٤٣/٢) ، وفى التقريب (٢٩٨/١) .

\* حكم عليه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع (١١٦) بأنه موضوع .

## احذر حمل ما لاتطيق من الدنيا

الحديث الحادى والثلاثون :-

٣٣ – عن أنس – رضى الله عنه – قال : قال رسول الله عَلَيْكُهُ :

« اثْرُكُوا اللَّانْيَا لَأْهِلَها (٨٩) ، فَإِنَّهِ مَنُ أَخَذَ مِنْهَا فَوْقَ
مَا يَكْفِيهِ (٩٠) أَخَذَ مِنْ حَتْفِهِ (٩١) ، وَهُوَ لَا يَشْغُر (٩٢) » (٩٣) .

أخرجه الديلمي في مسند الفردوس.

(٨٩) أى صيروها من قبيل المتروك المطروح ، الذى لايلتفت إلى إخطاره بالبال ، ولاتذهب النفس إليه لحسته ، والمراد بالدنيا الدنانير والدراهم ، أو المطعم والمشرب ، والملبس ومتعلقات ذلك ، أى التوسع فى ذلك ، والتهافت على أخذ ما فوق الكفاية .

(٩٠) أى زائداً على القدر الذى يحتاجه لنفسه ، والمؤنة من نحو مأكل ، ومشرب ، وملبس ، ومسكن ، وحادم ، ومركب ، وآنية تليق به وبهم .

(٩١) أَى أَخذ في أُسباب هلاكه ، والحتف الهلاك ، قال الزمخشرى : قالوا : المرء يسعى ويطوف ، وعاقبته الحتوف ، قيل : هو مصدر بمعنى الحتف ، وهو القضاء ، وفي الصحاح : الحتف الموت ، يقال : مات حتف أنفه إذا مات بغير قتل ، ولا ضرب ، وفي النهاية هو أن يجزت على فراشه ، كأن سقط فمات ، والحتف الهلاك .

قال الغزالي رحمه الله : وإنما كانت الزيادة على قدر الكفاية مهلكة ، لأن ذلك يدعو إلى المعاصى ، فإنها تمكن منها ، ولأنه يدعو إلى التنعم بالمباحات وهو أقل الدرجات ، فينبت على التنعم جسده ، ولايمكنه الصبر عنه ، وذلك لايمكن استدامته إلا بالاستعانة بالخلق ، والالتجاء إلى الظلمة ، وهو يدعو إلى النفاق ، والكذب ، والرياء ، والعدواة ، والبغضاء ، ولأنه ينهى عن ذكر الله تعالى ، الذى هو أساس السعادة الأخروية .

قال المناوى رحمه الله : أما الأخذ منها بقدر الكفاية فلا ضير فيه ، بل قد يجب ، بل له أخذ مازاد على كفايته بقصد صرف الفاضل في وجوه البر ، إن وثق من نفسه بالوفاء بذلك القصد ، فمثال المال كحية فيها ترياق نافع وسم ناقع ، فإن أصابها من يعرف وجه التحرز عن سمها ، وطريق استخراج ترياقها النافع كانت عليه نعمة ، وإن أصابها من لم يعرف ذلك فهى عليه نقمة ، وهى كبحر تحته صنوف الجواهر ، فمن كان عارفاً بالسباحة وطرق الغواص ، والتحرز عن مهلكات البحر فقد ظفر بنعمه ، وإن غاصه جاهل بذلك تورط فى المهالك ، انتهى .

(٩٢) أى والحال أنه لايدرى ، ولايحس بذلك ، ولا يتوقعه لتمادى غفلته ، والشعور بالإحساس ، ومشاعر الإنسان حواسه ، ومنه الشعار ، وما شعرت ، ما فطنت له ، وما علمته .

(٩٣) ضعيف . رواه البزار ، وقال : لايروى عن النبى عَلَيْهُ إلا من هذا الوجه ، قال المنذرى : ضعيف ، وقال الهيثمى كشيخه العراقى : فيه هانىء بن المتوكل ضعفوه ، قاله المناوى فى الفيض (٣١/٢) .

\* أورده السيوطي في الجامع الصغير (٢٢٠) وعزاه لابن لال ، ورمز له بالضعف.

\* الفردوس (٣٦٣) ، والجامع الصغير (١١٢) وعزاه للديلمي ، وكذا صاحب كنز العمال (٢٠٥٨) ، وضعفه الألباني كما في السلسلة الضعيفة (١٦٩١) ، وضعيف الجامع (١٠٦) .

## الفصل الرابع

- ١ إذا أراد الله بالعبد الخير .
- ٢ فناء الدنيا وبقاء الآخرة .
- ٣ للوصول إلى محبة الله والناس .
  - ٤ من أفضل الناس ؟
    - حق الحياء .
  - ٦ ملعون عابد المال .
- ٧ خير الزاد : القناعة والتعفف .

#### الحديث الثاني والثلاثـون :-

٣٤ – عن عبدالله بن بسر المازني – رضى الله عنه – قال : قال رسول الله عَلِيْكِ :

« اتَّقُوا الدُّنْيَا ( ٩٠ ) ، فَوَ الَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنَّهَا لَأَسْحَرُ ( ٩٠ ) من هاروت وماروت ( ٩٠ ) » ( ٩٧ ) .

### أخرجه الحكيم الترمذي .

(٩٤) أى احذروها فإنها أعدى أعدائكم ، تطالبكم بحظوظها ، لتصدكم عن طاعة ربكم بطلب شهواتها ، وتشغلكم عن خدمة مولاكم بخدمة ذاتها ، ونفسك لها عليك ظهير ، وهواك لاتباع مرضاتها مشير ، وأنت غير قليل التماسك عن شهواتها ، مسترسل معها ، سريع الانقياد للذاتها .

(٩٥) أي أعظم سحراً .

(٩٦) قال الحرانى: هما ملكان جعلا حكمين فى الأرض، وقال القاضى الزخشرى: ملكان أنزلا لتعليم السحر ابتلاء من الله تعالى للناس، وتمييزاً بينه وبين المعجزة، وقيل: رجلان سميا ملكين باعتبار صلاحهما، ومنع صرفهما للعلمية والعجمة، وقال الكازرونى: ملكان من أعبد الملائكة، ركب الله فيهما الشهوة بعد ماطعن الملائكة فينا ليظهر عذرنا فعصيا فخيرهما بين عذابي الدنيا والآخرة فاختارا عذاب الدنيا فعذبهما إلى يوم القيامة، ويمتحن بها عباده. انتهى نقلاً عن فيض القدير (١٣٩/١).

(٩٧) ضعيف . أروده الحكيم الترمذي في النوادر (ص/٢٥) ، وحكم عليه بضعفه الشيخ الألباني والسيوطي ، من حديث عبدالله بن بسر .

\* وأخرجه ابن أبى الدنيا (١٣٢) فى ذم الدنيا ، والبيهقى فى شعب الإيمان من طريق هشام بن عمار عن صدقة عن عتبة بن أبى حكيم عن أبى الدرداء الرهاوى بلفظ « احذروا الدنيا فإنها أسحر من هاروت وماروت » .

\* وفي سنده أبوالدرداء الرهاوى ، قال الذهبي (٢٢/٤) في الميزان : لايدرى من هوذا ، هذا منكر الحديث ، لا أصل له .

\* وقال العراقي (٢٠٠/٣) في تعليقه على الإحياء : البيهقي في الشعب من رواية أبي الدرداء الرهاوي مرسلاً ، وقال البيهقي :

إن بعضهم قال : عن أبي الدرداء عن رجل من الصحابة .

# إذا أراد الله بالعبد الخبير

#### الحديث الثالث والثلاثون :-

ه ۳ – عن أنس – رضى الله عنه – أن رسول الله عَلَيْكُ قال : « إِذَا أَرَاد الله(۹۸) بِعَبْدٍ خَيْراً فَقَّهَهُ فَى الدِّينِ (۹۹) ، وَزَهَّدَهُ (۱۰۰) فَى الدُّنْيَا (۱۰۱) ، وَبَصَّرَهُ عُيُوبَهُ (۱۰۲) » (۱۰۳) .

أخرجه البيهقي في الشعب.

<sup>(</sup>٩٨) أي أمراً عظيماً.

<sup>(</sup>٩٩) أى فهمه الأحكام الشرعية بتصورها ، والحكم عليها ، أو باستنباطها من أدلتها .

<sup>(</sup>۱۰۰) صيره زاهداً .

<sup>(</sup>١٠١) أى جعل قلبه معرضاً عنها ، مبغضاً محقراً لها ، رغبة به عنها ، تكريماً له ، وتطهيراً عن أدناسها ، ورفعة عن دناءتها .

<sup>(</sup>١٠٢) أى عرفه بها ، وأوضحها له ليتجنبها كأمراض القلب من نحو حسدٍ ، وحقدٍ ، وغلٍ ، وغشٍ ، وكبر ، ورياء ، ومداهنة وخيانة ، وطول أمل ، وقسوة قلب ، وعدم حياء ، وقلة رحمة ، وأمثالها . قاله المناوى فى فيض القدير (١/٥٥/١) .

<sup>(</sup>١٠٣) ضعيف. الفردوس (٩٣٥) ، وعزاه السيوطى فى الجامع الصغير (٣٧٧) إلى البيهقى فى الشعب ، من حديث أنس ، ومحمد بن كعب القرظى مرسلاً ، وضعفه ، وكذا ضعفه العراقى فى تعليقه على الإحياء (٢٠/٤) قال : حديث إذا أراد الله .... . أبومنصور الديلمى فى مسند الفردوس من حديث أنس بإسناد ضعيف ، وضعفه الألبانى (٤٣٤) فى الضعيفة ، وأورده ابن عبدالبر (٥/١) بغير سند .

#### الحديث الرابع والثلاثون :-

٣٦ – عن على كرم الله وجهه قال : قال رسول الله عليه :

« من زهد فی الدنیا علمه الله بلا تعلم ، وهداه بلا هدایة ، وجعله بصیراً ، وکشف عنه العمی »(۱۰۶)

أخرجه أبونعيم في الحلية .

العمى هنا: عمى البصيرة .

(۱۰٤) ضعیف . أخرجه أبونعيم (٧٢/١) في الحلية من طريق على بن حفص العبسى عن نصير بن حمزة عن أبيه عن جعفر بن محمد عن محمد بن على بن الحسين عن الحسين بن على عن على به .

وإسناده فيه انقطاع، فإن رواية محمد بن على عن جده الحسين مرسلة كما في التهذيب (٣٥٠/٩) وغيره ، وفيه من لم أقف عليه .

<sup>\*</sup> ضعفه المناوى فى فيض القدير (١٤٣/٦) ومن قبله السيوطى فى الجامع الصغير (٨٧٢٥) ، ومن بعده الألبانى فى ضعيف الجامع (٥٦٢٣) وزاد المناوى عزوه إلى الديلمى .

قال العلامة المناوى رحمه الله :

قوله ( من زهد فى الدنيا ) : واشتغل بالتعبد ( علمه الله بلا تعلم ) من مخلوق ( وهداه بلا هداية) من غير هدى ( وجعله بصيراً ) بعيوب نفسه ( وكشف عنه العمى ) أى رفع عن بصيرته الحجب فانجلت له الأمور ، فعرف الأشياء النافعة وضدها ، والظاهر أن المراد بالعلم علم طريق الآخرة كما يشير إليه كلام حجة الإسلام ، قال الحجة : والذى يبعث على الزهد ترك آفات الدنيا وعيوبها ، وقد أكثر الناس القول فيه ، ومنه قول بعضهم : تركت الدنيا لقلة غنائها ، وكثرة عنائها ، وسرعة فنائها ، وخسة شركائها .

## فنباء الدنيا وبقاء الآخرة

الحديث الخامس والثلاثون :-

٣٧ – عن جابر – رضى الله عنه – أن رسول الله عَلَيْكُم قال: « الدُّنْيَا مُرْتَحِلَةٌ ذَاهِبَةٌ ، وَالآخِرَةُ مُرْتَحِلَةٌ قَادِمَةٌ ، ولكل

وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ ، فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَكُونُوا مِن بَنِي الْآخِرَةِ ، لَا مِن بَنِي اللَّخِرَةِ ، لَا مِن بَنِي اللَّغِرَةِ ، لَا مِن بَنِي اللَّنْيَا فَافْعَلُوا ، فَإِنَّكُم اليومَ في ذَارِ عَمَلٍ لَا حِسَابَ فِيهَا ، وَغَداً في دار حِسَابِ لاَ عَمَلَ فِيهَا » (١٠٥) .

أخرجه ابن لال .

The state of the s

Company of the same property of the same and a

<sup>(</sup>١٠٥) الجامع الكبير (١٠٧١) ، وكنز العمال (٦٣١١) وعزاه كلاهما إلى ابن لالي ، من حديث جابر ، ولم أقف عليه .

<sup>\*</sup> صح موقوفاً على على بن أبى طالب رضى الله عنه ، من قوله ، أخرجه ابن المبارك في الزهد (٢٦/١) ، وأبونعيم (٧٦/١) في حلية الأولياء ، ولفظه :-

<sup>«</sup> إثنا أخشى عليكم اثنين : طول الأمل ، واتباع الهوى ، فإن طول الأمل ينسى الآخرة ، وإن اتباع الهوى يصد عن الحق ، وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة ، والآخرة مقبلة ... » والباقى سواء .

# للوصول إلى محبة الله والناس

الحديث السادس والثلاثون :-

٣٨ – عن سهل بن سعد – رضى الله عنه – أن رسول الله عَلَيْكُ قال :

« ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا (١٠٦) يُحِبُّكَ الله (١٠٧) ، وَازْهَدْ فِيمَا فِي أَيدى النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ (١٠٨) » (١٠٩) .

أخرجه جمعٌ منهم الحاكم في مستدركه ، وهو حديث صحيح .

(١٠٦) باستصغار جملتها ، واحتقار جميع شأنها لتحذير الله تعالى منها ، واحتقاره

لما .

(١٠٧) لكونك أعرضت عما أعرض عنه ، فمحبته مع عدم محبتها ، ولأنه سبحانه وتعالى يحب من أطاعه ، ومحبته مع محبة الدنيا لايجتمعان .

(١٠٨) لأن قلوبهم مجبولة على حبها ، مطبوعة عليها ، ومن نازع إنساناً في محبوبه كرهه وقلاه ، ومن لم يعارضه فيه أحبه واصطفاه ، ولهذا قال الحسن البصرى : لايزال الرجل كريماً على الناس حتى يطمع في دنياهم فيستخفون به ، ويكرهون حديثه .

وقيل لبعض أهل البصرة : من سيدكم ؟ قال : الحسن .

قال: بم سادكم ؟

قال : احتجنا لعلمه ، واستغنى عن دنيانا . انظر : فيض القدير (٤٨١/١) للعلامة المناوى .

(۱۰۹) حسن. أخرجه ابن ماجه (۲۰۱۷)، والعقيلي (۲۱۳) في الضعفاء، والحاكم (۲۰۳٪)، وأبونعيم في الحلية (۲۰۲٪–۲۰۳٪)، (۱۳۲٪۷)، والطبراني (۹۷۲٪) في الكبير كلهم من طريق خالد بن عمرو عن الثوري عن أبي حازم عن سهل به.

- \* صححه الحاكم ، فتعقبه الذهبي بقوله : خالد وضاع .
- \* وأخرجه البغوى (٤٠٣٧) فى شرح السنة من طريق محمد بن كثير عن الثورى بمثله ، وقال العقيلى : ليس له من حديث الثورى أصل ، وقد تابعه محمد بن كثير الصنعانى ، ولمله أخذه عنه ودلسه ، لأن المشهور به خالد هذا .
  - قلت : وابن كثير صدوق كثير الخطأ كما قال الحافظ .
  - \* وأروده ابن أبى حاتم (١٠٧/٢) من هذا الطريق، وقال: قال أبى: حديث باطل، يعنى بهذا الإسناد.
  - \* له شاهدٌ من حديث أنس ، أخرجه أبونعيم (١/٨) في الحلية ، وقال السخاوى : لكن في سماع مجاهد من أنس نظر ، وقد رواه الأثبات فلم يجاوزوا به مجاهداً ، وحسنه النووى ، والعراق .
  - \* ذكر الشيخ الألباني مشاهداً من حديث ابن عمر ، أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٣/١٦٢/٣) وقال : إسناد رجاله رجال الشيخين ، غير ابن العلس فلم أعرفه .
    - \* ثم ذكر الشيخ حديث أنس ، وقال : إسناده جيد .
- \* انظر الحديث في : الدرر المنتثرة (٧٨) ، وكشف الخفاء (٣٢٣) ، أسنى المطالب (١٦٩) ، تمييز الطيب (١١٥) ، المقاصد الحسنة (٩٦) ، السلسلة الصحيحة (٩٤٤) .

## من أفضل الناس ؟

الحديث السابع والثلاثون :-

٣٩ – عن أنس – رضى الله عنه – أن رسول الله عَلَيْكُ قال :
 « أفضلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ مزهـ له (١١٠) .
 أخرجه الديلمى فى الفردوس .

(١١٠) ضعيف . الجامع الصغير (١٢٩٧) وعزاه إلى الديلمي ، وضعفه السيوطي ، والألباني كما في ضعيف الجامع (١١٤١) .

\* قال العلامة المناوى رحمه الله :-

( أفضل الناس مؤمن مزهد ) : أى قليل المال ، لأن ما عنده يزهد فيه لقلته ، وهو اسم مفعول أى مزهود فيه ، لقلة ماله ، فهو لفقره ، ورثاثته لايؤبه به ، ولا يلتفت إليه ، لكن نقل بعضهم أنه اسم فاعل من أزهد فى الدنيا إذا تخلى عنها العبد ، وزهد المؤمن فى الدنيا يبلغه أقصى المراتب فى العقبى ، ومن ثم لما سئل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام عن رجلين مرا بكنز ، فتخاطاه أحدهما ، ولم يلتفت إليه ، وأخذه الآخر ، أيهما أفضل ؟

قال : الذي تركه . انتهي .

انظر : فيض القدير (٥٠/٢) .

\* أورده القرطبي في كتابه قمع الحرص (٢٩/٣) وقال رحمه الله :-

الزهيد : القليل ، يقال : فلان زهيد الأكل ، وواد زهيد أى : قليل الأخذ للماء ، ويقال : خذ زهد ما يكفيك أى : قدر ما يكفيك ، وفلان يزدهد عطاء فلان أى : يعده قليلاً .

\* انظر لسان العرب (١٩٦/٣-١٩٧٧) مادة « زهد » .

### حــق الحيــاء

and the second of the second of the second

### الحديث الثامن والثلاثيون :-

عن ابن مسعود – رضى الله عنه – أن رسول الله عَلَيْسَةِ. قال :

« اسْتَخْيُوا مِنَ الله حَقَّ الحَيَاءِ ، فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى (١١١) ، وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى ، وَمَنْ أُرادَ الْبَحْفَظ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى (١١٢) ، وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى ، وَمَنْ أُرادَ الآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الحياةِ الدُّنْيَا ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلكَ فَقَدْ اسْتَحْيى مِنَ الله حَقَّ الحياء » (١١٣) » .

أخرجه الترمذي ، والإمام أحمد ، والحاكم ، وغيرهم ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>١١١) الوعى : الحفظ ، يريد ومايحفظه الرأس من السمع ، والبصر ، واللسان حتى لايستعملها إلا فيما يحل .

<sup>(</sup>۱۱۲) أى ماجمع ، يعنى : لايجمع فيه إلا الحلال ، ولايأكل إلا الطيب ، وقيل : أراد به القلب وما وعى من معرفة الله سبحانه وتعالى ، والعلم بالحلال ، والحرام أن لايضيع ذلك . قاله البغوى فى شرح السنة (٢٣٥/١٤) .

<sup>(</sup>۱۱۳) إسناده ضعيف . أخرجه أحمد (۳۸۷/۱) ، والترمذى (۲٤٦٠) ، والحاكم (۳۲۳/٤) ، والحاكم (۳۲۳/٤) ، والبغوى (۳۲۳/٤) فى شرح السنة ، كلهم من طرق عن إبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد عن مرة الهمدانى عن ابن مسعود به . وسنده ضعيف .

- \* فى سنده الصباح بن محمد ، اتهمه ابن حبان ، وقال الذهبى : رفع حديثين هما من قول ابن مسعود ، انظر : الميزان (٣٠٦/٢) .
- \* وله متابعة ، فقد أخرجه الطبراني (١٧٧/١) في الصغير ، و(١٠٢٩) في الكبير ، وأبونعيم في الحلية (٢٠٩٤) من طريق مجاعة بن الزبير عن قتادة عن عقبة بن عبدالغفار عن أبيه به .
- \* في مجاهة ، قال أحمد : لم يكن به بأس في نفسه ، وضعفه الدارقطني ، وقال ابن عدى : هو ممن يحتمل ، ويكتب حديثه ، أما العقيلي فقد نقل أن شعبة كان لايعتمد عليه ، فإذا سئل عنه قال : كثير الصوم والصلاة ، وقال ابن خراش : ليس مما يعتبر به ، انظر : الميان (٤٣٧/٣) ، واللسان (١٦/٥) .
  - \* وفي سنده عنعنة قتادة ، وكان يدلس .
  - \* وفي سنده انقطاع ، فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه .
- \* له شاهد من حدیث الحکم بن عمر ، أخرجه الطبرانی فی الکبیر (۳۱۹۲) ، وأبونعيم فی الحلية (۳۵۸۱) من طریق بقية بن الوليد عن عيسى بن إبراهيم عن موسى بن أبی حبيب عن الحکم به .

But the second of the second of the second of the second

قال الهيشمي : فيه عيسي بن إبراهيم القرشي ، وهو متروك . وقال حمدي السلفي : وبقية مدلس ، وقد عنعن .

# ملعون عابد المال

# الحديث التاسع والثلاثون :

مَالِلَهُ عنه – قال : قال رسول الله عنه – قال : ق

« لُعِنَ عَبْدُ الدِّينَارِ ، لُعِنَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ »(١١٤).

أخرجه الترمذي ، وهو حديث حسن .

ومعنى العبودية : أن حبه تابع لدنيا ، فإن حصلت رضى ، وإن سخط الله ، وإن لم تحصل غضب ، وإن رضى الله ، نسأله السلامة من كل داء . آمين .

<sup>(</sup>١١٤) إسناده ضعيف . والحديث صحيح بلفظ آخر .

<sup>\*</sup> أخرجه الترمذي (٢٣٧٥) من طريق عبدالوراث عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة ، والحسن لم يسمع من أبي هريرة فهو منقطع ، ويرويه بالعنعنة وهو من المدلسين .

<sup>\*</sup> صبح الحديث بلفظ « تعس عبدالدينار ، تعس عبدالدرهم » أخرجه البخارى (٤١/٤) ، وابن ماجه (١٣٤) ، (٤١٣١) ، وابن الأعرابي في الزهد (١٣٣) ، (١٣٤) ، والبغوى (٤٠٥٩) في شرح السنة .

 <sup>\*</sup> قوله ( تعس ) : أى انكب وعثر ، ومعناه : الدعاء ، أى أتعسه الله ، ومنه قوله
 سبحانه وتعالى : ﴿ فتعساً لهم ﴾ سورة محمد : ٨ − أى عثاراً وسقوطاً .

<sup>\*</sup> أفاد الحديث : التحذير من العبودية لغير الله ، وخاصة للمال .

# خير زاد: القناعة والتعفف

# الحديث الأربعون:

٢٧ – عن أبى سعيد – رضى الله عنه – قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : « مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى »(١١٥) .

أخرجه أبويعلى فى مسنده ، واليشكرى فى الأمثال ، والضياء فى الختارة ، وهو حديث حسن .

(١١٥) صحيح . أخرجه أبويعلى في مسنده (٢٩٥/١) ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٠٦/١٠) : رجاله رجال الصحيح غير صدقة بن الربيع ، وهو ثقة .

قلت : أورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٤٣٣/٤) ولم يذكر فيه جرحاً ، ولا تعديلاً ، لكن للحديث شواهد كثيرة .

\* له شاهدٌ من حديث أبى الدرداء ، أخرجه أحمد (١٩٧/٥) ، وأبوالشيخ (١٨٨) فى الأمثال ، والحاكم (٤٤٥/٢) وصححه ، وأقره الذهبى ، وأبونعيم فى الحلية (٢٣٣/٢) ، والبغوى (٢٤٧/١٤) فى شرح السنة ، وأصل الحديث فى الصحيحين من حديث أبى هريرة .

\* له شاهدٌ من حديث أبي أمامة ، أخرجه الطبراني (٨٠٢٠) في الكبير ، وسنده ضعيف ، فيه فضال بن الزبير في عداد الضعفاء .

\* له شاهد من حديث أنس ، أخرجه ابن عدى فى الكامل (٢/٧) ، والديلمي كما فى الفردوس (٦٢٥٢) ، وسنده ضعيف ، فيه إسماعيل بن سليمان من الضعفاء .

\* له شاهد من حديث ثوبان ، أخرجه القضاعي (٢/١٠٢) وضعفه الشيخ الألباني في الصحيحة (٩٤٧) .

\* له شاهدٌ من حديث سعد بن مالك ، أخرجه أحمد (۱۷۲/۱ ، ۱۸۰ ، ۱۸۷) ، وابن حبان (۱۸۷، ۱۸۰ ) ، والبهقى فى الشعب ، وضعفه الشيخ الألبانى كما فى ضعيف الجامع (۲۸۸۲) .

## [ معانى الحديث وفوائده ] :

\* قوله: ( ماقل وكفي ) من الدنيا .

\* قوله: (خبر مما كثر وألهى ) هذا من طريق الاقتصاد المحمود ، الممدوح ، فينبغى للمرء أن يقلل أسباب الدنيا ما أمكن ، فإن قليلها يلهى عن كثيرٍ من الآخرة ، فالكثير يلهى القلب عن الرب ، والآخرة بما يحدث له من الكبر والطغيان على الحق ﴿ إن الإنسان ليطغى \* أن رآه استغنى ﴾ .

قال بعضهم : خذ من الدنيا ما شفت ، وخذ من الهم أضعافه ، وسمى الدنيا لهواً لأنها تلهى القلب عن كل خير ، وتلهو بكل شر ؛ قال المناوى ، انظر : فيض القدير (٤٦١/٥) .

### وقال الشاعر:

طوبى لمن رُزق الكفاف وكان منه فى كفاية فلهذه الدنيا الدنية والمقام بها نهايسة وذهاب من كان قبلك فيه موعظة وآيسة

# ويقول الآخـــر :

مهما جهلت فقد علمت بأننى بشر أمروت والناس فى طلب الخنى وغناهم من ذاك قوت شرادوا لغيرهم فبا دوا والقبور هى البيوت

وعن ابن عباس قال : قال موسى عليه الصلاة والسلام : يارب ما علامة من صافيته من خلقك ، فأوحى الله تعالى إليه :

« أقنعه باليسير ، وأدخر له فى الآخرة الكثير »

فاحرص أخى المسلم على القناعة والتعفف ، والآخرة خير لك وأبقى . .

والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات تم التحقيق والتعليق على يد أفقر العباد إلى عفو مولاه ومغفرته مجدى بن فتحى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتسه

هذا آخر ما أردناه ، وتمام ما قصدناه ، والحمد لله أولاً وآخراً ، باطناً وظاهراً ، وصلى الله على سيدنا محمد ، وعلى آله ، وأصحابه ، وأزواجه ، وأشياعه ، وذريته ، وسلم .

وحسبنا الله ونعم الوكيل .

# فهرس أطراف الحديث

# طرف الحديث رقم النص بالكتاب طرف الحديث رقم النص بالكتاب

| ٣٧       | الدنيا مرتحلة ذاهبة .       | ٣٣    | اتركوا الدنيا لأهلها .          |
|----------|-----------------------------|-------|---------------------------------|
| 70/78/74 | -                           | ٧     | أترون هذه هينة ؟ .              |
| 44       | الدنيا لا تصفو لمؤمن .      | 45/47 | اتقوا الدنيا .                  |
| 77       | الدنيا لا تنبغي لمحمد .     | 11/1. | إذا أحب الله عبداً              |
| 44       | الزهادة في الدنيا           | 40    | ُ إِذَا أَرَادُ الله بعبد خيراً |
| m1/m./ra | الزهد في الدنيا .           | ٣٨    | ازهد في الدنيا                  |
| ٦.,      | فوالله للدنيا أهون على الله | ٤٠.   | استحيوا من الله حق الحياء       |
| ٤١       | لعن عبد الدينار             | ٣٩    | أفضل الناس مؤمن '               |
| ٩        | لو كانت الدنيا تعدل .       | 1     | إن الخير لا يأتى إلا بالخير     |
| ٨        | ما الدنيا فى الآخرةِ .      | 1     | إن مما أخاف عليكم               |
| ١٣       | ما زويت الدنيا لأحد .       | ٦     | أيكم يحب أن هذا له ؟            |
| ζ.       | ماسكن حب الدنيا قلب         | ٥     | حب الدنيا رأس كل خطيئة          |
| ١٤       | عبد                         | 17    | الدنيا حرام على أهل الآخرة      |
| ٤٢       | ما قل وكفى خير .            | 14/14 | الدنيا خضرة حلوة .              |
| 10       | ما لي وللدنيا               | 19    | الدنيا دار من لا دار له .       |
| ٤.       | ما يسرني أن أحداً ذهباً     | ۲.    | الدنيا سجن المؤمن .             |
| ٣٦       | من زهد في الدنيا            | ۲۱    | الدنيا سجن المؤمن وسنته .       |
| 1 7      | لا تتخذوا الضيعة .          | 77    | الدنيا كلها متاع .              |
|          |                             |       |                                 |



# فهرس الأعلام

| الاسم رقم النص بالكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | رقم النص بالكتاب             | الاسيم       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| حرف القاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | حرف الألف                    | i i          |
| قتادة بن النعمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عبد الرحمن ٣                 | إبراهيم بن ع |
| قیس بن أبی حازم ۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٤٠/٣٠/٢٠/١٩                  | أحمد         |
| المستعاد الم | 49/40/44/11/0                | أنس          |
| المستورد بن شداد ۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حرف الجيــم                  |              |
| مسلم ۲/۶/۸/۰/۲/۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۳٧/٦                         | جابر         |
| مصعب بن عمير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | حرف الحباء                   |              |
| معاذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                            | الحسن        |
| الكسنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٣                            | حمـــزة      |
| معاذ الكني الكني الكني الكني الكني الكني الكرداء معاذ معاذ معاذ الكرداء معاذ الخدري الكراك ا  | ه<br>۳<br>حرف البراء         |              |
| أبو الدرداء ٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٥                            | ر زیست       |
| ابو سعید الخدری ۲/۱٤/۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ورف السيين                   | _            |
| أبو عبد الرحمن السلمى ٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |              |
| أبو نعيم ٣٦<br>أبو هريرة ٤١/٢٨/٢٣/٢٠/٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ید ۹۸/۹                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حرف الطاء                    |              |
| الأنســاب والألقاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٣٠,                          | طاووس        |
| ابن عباس ۱٦/١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حرف العين                    |              |
| ابن عدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سر المازنی ۳٤                | ,            |
| ابن عمر ۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | سر الدرق<br>عمرو ۲۲/۲۱/۱۸/۱۷ | _            |
| ابن عمرو<br>ابن لال ۳۷/۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بن عوف ٣                     | عبد الرحمن   |
| ابن دات ۲۸/۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>77</b>                    | على          |
| ΥΥ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | -            |

| /٣٣/٣٢/١                    | 7/1.8/17/ | الدیلمی ۱۱                               | ٤٠/٢٣/١٢ | ابن مسعود                      |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------------|----------|--------------------------------|
| £ Y<br>Y 9 / Y T / 1 /<br>Y |           | الصياء<br>الطبرانی<br>القضاعی<br>النسائی | 7/Y<br>Y |                                |
| <b>٤</b> Y                  | النساء    | اليشكري                                  | £ . / T  | ۱۱<br>الحاکم<br>الحکیم الترمذی |
| 77/19                       |           | عائشـــة                                 | 7        | الحميدي                        |

| صفحة                                         | الموضوع الموضوع المعالمة المعا |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠. ا                                         | تقدیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <u>,                                    </u> | المقدمة تشتمل على المناسبة المقدمة تشتمل على المناسبة المقدمة المناسبة المقدمة المناسبة المنا |
|                                              | عملي في الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Υ                                            | بین یدی الکتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11                                           | المصنف في سطور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۳                                           | وصف مخطوط الكتاب وتوثيقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| , u.i                                        | الفصل الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٧ .                                         | تقديم المصنف<br>الخير لا يأتي إلا بالخير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٨.                                          | tion to the second seco |
| *                                            | من صور زهد السلف الصالح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 74                                           | هل حب الدنيا رأس كل خطيئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲٥ .                                         | هوان الدنيا على الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 77                                           | مثل الدنيا بالنسبة للآخرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۸.                                          | الفصل الثانى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 79                                           | الدنيا لا تساوى شربة ماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ψ,                                           | جزاء من أحبه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٢ .                                         | النهى عن الترف المهلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٤ .                                         | جزاء من أحب الدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٥                                           | مثل النبي عَلِيْظُ ومثل الدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٨                                           | الدنيا خضــرة حلوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## الموضـــوع

| <b>£</b> •                            |       | الفصل الثالث                     |
|---------------------------------------|-------|----------------------------------|
| ٤١                                    |       | الدنيا ليست بدار للمؤمنين        |
| £0                                    | ····· | خير متاع الدنيا : المرأة الصالحة |
| <b>ξ</b> γ                            |       | هل الدنيا ملعونــة               |
| ٣                                     | ••••• | كيفية الزهد في الدنيا            |
| ٤                                     |       | جزاء الزهد في الدنيا             |
|                                       |       | احذر حمل ما لا تطيق من الدنيا    |
|                                       |       | الفصل الرابع                     |
| <b>, r</b>                            |       | إذا أراد الله بالعبد الخير       |
| (0)                                   |       | فناء الدنيا وبقاء الآخرة         |
| ( <b>1</b>                            |       | للوصول إلى محبة الله والناس      |
| 1                                     |       | من أفضل الناس ؟                  |
| 19                                    |       | حق الحياء                        |
|                                       |       | ملعون عابد المال                 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |       | حير الزاد : القناعة والتعفف      |
| / <b>£</b>                            |       | خاتمـة                           |
| ````````````````````````````````````` |       | الفهارس العامة                   |

# رقم الابداع ۱۹۹۰ -- ۱۹۹۰



ڴٳڒٳڝؖٙٳڹؿؙڒڸؾۣؖٷڹؿ؆ڽڟ۪ۼڟۣٳ ڴڒٳٳڝؖٙٵؚڹؿڒڸؾۣؖٷڹؿ؆ڽڟ۪ڟ

شَارع المديريَّة - امَّام مِعطَه بَنْزِينِ النَّفَاونِ

لِلنَّشِرِ - والتَّحُقِيقِ - والتَّوْزِيعِ

ت: ۲۲۱ مل ب ٤٧٧